# ردود القرآن على ذوي الجحود والإنكار

د. أحمَد بن أحشَمد شرشال •

مدرس في قسم التفسير والحديث - كلية الشريعة جامعة الكويت.

#### ملخص البحث:

القرآن الكريم معينه لا ينضب، ولا يخلق على كثره الرد، ولا تنقض عجائبه، فقد جوى علوما جليلة، ومن بين هذه العلوم: «ردود القرآن على ذوي الجحود والإنكار»، فقد حفل كتاب الله بهذا النوع من علوم القرآن، ولم يترك القرآن تلك الشبهات والاعتراضات والاقتراحات والطعون التي أثارها المنكرون والجاحدون بدون جواب، بل أنزل الله آيات بينات، لتنيدها وبحضها بالابلة والبراهين المنوعة، وإزالة آثارها من نفوس المؤمنين، ولقنهم الإجابة الشافية.

وردود القرآن ومناقشاته تختلف عن جدل المجادلين، ولا ينبغي أن تقحم في باب الجدل المنطقي للمتكلمين، فإن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع، وما جاء فيه من أدلة وبراهين ومناقشات هو نوع من أنواع البيان القرآني فحسب، وإذا وجد منه ما يفهم الجدل في بعض الأدلة والبراهين، فذلك غير مقصود كالآيات التي جاءت موزونة على نمط الشعر، وكالآيات التي جاءت مسجوعة ومع هذا لا يقال بسبب وجود هذا أو ذاك: إن القرآن من قبيل الشعر، أو من قبيل السجع، فكذلك الآيات التي جاءت فيها براهين وأدلة، ووافقت مناهج الجدل للمتكلمين، فإننا لا نسميه الجدل القرآني، وإنما هو بيان وتفسير وردود، وستظل تلك الأحوال النادرة مندرجة تحت البيان القرآني، وهو أوسع مدلولا من جدل المتكلمين، فحجج الله وبراهينه واضحة جلية، يفهمها المخاطب، ولا تحتاج إلى كد الذهن وإعمال الفكر.

وأهمية هذا الموضوع كبيرة وصلته بالقرآن كصلة الفرع بالأصل، بل إن علاقته بالقرآن كعلاقة الجزء بالكل، وقد شغل حيزاً كبيراً من كتاب الله تعالى، وإن ردود القرآن على مفتريات نوي الجحود والإنكار أبلغ الردود وأصدقها وتضمنت حججاً عقلية يذعن لها المخاطب وينقاد.

وإن الشبهات التي أثارها الجاحدون، ويثيرها أعداء الإسلام من وقت نزول القرآن وإلى يومنا هذا، وإلى يوم الدين هي في جملتها متشابهة، لا تخرج عن شبه السالفين ومنكراتهم؛ لأن المكذبين والجاحدين في كل زمان ومكان يتشابهون في الطباع كما قرره القرآن، ولا نحسب شبهة ترد على الإسلام إلا

وفي القرآن العظيم الرد القاطع والبيان الشافي، وإذا تتبعت آيات الرحمن وجدتها قد آتت بعدد كبير من شبه المنكرين والجاحدين واعتراضاتهم ونقضتها بالحق الواضح والبيان الكاشف في أوجز لفظ وأبلغه.

فإن المنكرين والجاحدين جاءوا بكلمات في حق الله تعالى، وجاءوا بكلمات في حق ملائكته، ووصفوا الرسول بأوصاف، ونعتوه بنعوت شتى، فأقاض القرآن في رد هذه المفتريات، ودفع هذه الشبهات، وأجاب عنها بأسلوب واقعي حيث ساق لهم الحقائق بطريقة يغلب عليها طابع الموازنة والاستشهاد بالواقع وضرب لهم الأمثال من أنفسهم ورد دعاويهم الباطلة.

ثم انتقات ردود القرآن إلى دفع شبهاتهم حول ذات الرسول ورسالته، وفند جميع مزاعمهم، وإن هذه الدعاوى والأمثال التي ضربوها للنبي - علي والاقتراحات والاعتراضات تظهر عليها الحيرة والاضطراب والتناقض العجيب والتنافر المعيب «فهم في أمر مريج».

ثم عالج القرآن نفيهم وإنكارهم للبعث والنشور بوسائل وطرق شتى عالج شبهاتهم بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، والحجة الدامغة، والتنكير البالغ، تارة بلفت أنظارهم إلى خلق أكبر من خلقهم، وأخرى يذكرهم بانفسهم وأطوار نشأتهم، وتارة أخرى يوجههم إلى ما تخرجه الأرض الميتة من الزروع والثمار، ومرة أخرى بأخبار الله الصادقة المؤكدة، وإذا لم يفلح هذا ولا ذاك مع طائفة بالغوا في الجحود والإنكار انتقلت ردود القرآن معهم إلى أسلوب التحدي والتعجيز، بأن يكونوا حجارة أو حديداً، أو خلقاً آخر مما يعظم عندهم، مما هو أشد صلابة منهم، فسيعيدهم الذي فطرهم أول مرة، وحينئذ ينغضون رؤسهم، والله أعلم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

#### تمهيد:

إني لا أزال – بعون الله وتوفيقه – أواصل الحديث عن بعض الجوانب المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه ضمن سلسلة الدراسات القرآنية (١) فالقرآن معينه لا ينضب، ولا يخلق على كثرة الرّد، ولا تنقضى عجائبه.

وفي هذه المرة أبين بحول الله وقوته علماً جليلاً من بين علوم كثيرة حواها كتاب الله عز وجل، ولم يفطن إليه كثير من الناس، سوى ما أشار إليه الإمام عبدالحميد بن باديس، وأعنى به: «ردود القرآن على نوي الجحود والإنكار»، فقد حفل كتاب الله تعالى بهذا النوع من علوم القرآن، ولم يترك القرآن تلك الشبهات والاعتراضات والاقتراحات والطعون التي أثارها المنكرون والجاحدون بدون جواب، بل أنزل الله تعالى آيات بينات لتفنيدها ودحضها بالأدلة والبراهين المنوعة وإزالة أثارها من نفوس المؤمنين، ولقنهم الإجابة الشافية لشبه المعاندين من المشركين واليهود والنصارى، وقد سمّيت هذا البحث بعنوان: «ردود القرآن على نوي الجحود والإنكار»، والله أسأل العون والتوفيق والرشاد.

#### أسباب اختياري لهذا البحث:

وسبب اختياري لهذا النوع من علوم القرآن رغبتي وشغفي بالقرآن وعلومه، ومحاولة التفقه فيه بالتأمل والتدبر، وقد خلت كتب علوم القرآن من هذا اللون، فلم ينكره جلال الدين السيوطي ت ٩٩١١هـ ضمن الأنواع التي نكرها في كتابه الإتقان في علوم القرآن، حيث نكر ثمانين علماً، ولم يكن من بينها، كما لم ينكره في كتابه التحبير في علم التفسير، حيث نكر أكثر من مائة علم، كما لم يلتفت إليه السابقون عليه: كالإمام بدر الدين الزركشي ت ٩٤١هـ في كتابه البرهان في علوم القرآن، كما لم ينكره جلال الدين البلقيني في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم.(٢)

<sup>(</sup>١) مجلة المرابطون العدد الثاني والثالث. مجلة علمية يصدرها معهد العلوم الإسلامية والعربية بموريتانيا.

<sup>(</sup>٢) أنظر التحبير في علم التفسير للسيوطي والبرهان في علوم القرآن للزركشي.

ومن الأسباب التي حملتني على متابعة هذا البحث في كتاب الله، هو أن بعض الناس أقحم ردود القرآن وبيانه ومناقشاته في باب الجدل، ثم لما رأى تشابها بين هذا الجدل القرآني والجدل المنطقي للمتكلمين وغيرهم راح يثبت وينفي ما يراه مناسباً للجدل القرآني، وينزهه عن قواعد المتكلمين وقياساتهم.(۱)

ومن ثم قوي عزمي وحزمي على التأمل في كتاب الله، لبحث هذا الموضوع، وإن القرآن كتاب هداية وإرشاداً وتوجيهاً، وما جاء فيه من ردود ومناقشات للمعاندين والمنكرين هو نوع من أنواع البيان القرآني فحسب وهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ، وإذا وجد فيه ما يفهم منه الجدل، فذلك غير مقصود منه جدل المناطقة والمتكلمين، كالآيات التي جاءت موزونة على نمط الشعر، وكالآيات التي جاءت مسجوعة، ومع هذا لا يقال بسبب وجود هذا أو ذاك: إن القرآن من قبيل الشعر أو من قبيل السجع، فكذلك الآيات التي جاءت فيها براهين وأدلة، ووافقت مناهج الجدل، فإننا لا نسميه الجدل القرآني، وإنما هو بيان وتفسير وردود، لأن الجدل يقوم على المعاندة والمخاصمة والمنازعة والمغالبة، (٢) ولا شك أن هناك حالات تستدعي نلك، ولكن ستظل هذه الأحوال النادرة مندرجة تحت البيان القرآني وهو أوسع مدلولاً من الجدل، وأعم من جدل المتكلمين.

فأدلة القرآن وردوده يفهمها عامة النّاس وينتفعون بها، ولا يكلفون أنفسهم تدقيق الفكر وتحقيق النظر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده بأجمعهم ما سلكوا مناهج الجدل في الدعوة والإرشاد والتوجيه.

قال رشيد رضا: «الجدل استعمل في لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة وهو محمود إن كان للوقوف على الحق، وإلا فمذموم وقد وردت عدة أحاديث

<sup>(</sup>١) مناهج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر الألمعي واستخراج الجدل من القرآن الكريم لناصح الدين.

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب الإصفهاني ١٠١.

وآثار في نم الجدل والنهي عنه منها «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» (١)

ربود القرآن وبيانه تختلف عن جدل المتكلمين في الأسلوب والعرض وتباين سائر الأشكال المنطقية والطرق الجدلية المعقدة، فحجج الله وبراهينه واضحة جلية يفهمها المخاطب، ولا تحتاج إلى كد الذهن وأعمال الفكر، ولذلك لم يأمر الله بالجدل إلا وهو مقيد بالأحسن ﴿وَجَدِلْهُم بِأَلِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢) وقوله: ﴿وَلا بُحَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلّا بِأَلِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢)

إنّ القرآن الكريم سلك في تقرير عقيدة التوحيد على طرق تصريف الآيات وتفصيلها، وضرب الأمثال، وعلى البيان بمختلف أنواعه. قال تعالى: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِنَتِ لَقَوْمِ يَفْقَهُوكَ ﴾ (٥) وقوله ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوكَ ﴾ (٥)

قال الألوسي: «أي نحولها من نوع إلى آخر من أنواع الكلام، تقريراً للمعنى، وتقريباً إلى الفهم؛ لكي يعلموا جلية الأمر، فيرجعوا عما هم عليه». (٦)

ولقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِثْنَكَ بِٱلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَنْسِيرً﴾.(٧)

## أهمية هذا الموضوع في القرآن الكريم

يبدو لي أن أهمية هذا العلم أكثر من أهمية بعض العلوم التي حواها كتاب الإتقان للسيوطي، وكتاب البرهان للزركشي، وغيرهما، ولو نبه جلال الدين

<sup>(</sup>١) انظر: المنار ٣/٢٢٦، ٢٢/٨٢، شرح الطحاوية ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٥ النحل.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٦ العنكبوت.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٥ الأنعام.

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٨ الأنعام.

<sup>(</sup>٦) روح المعانى ٥/٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٣ الفرقان.

السيوطي لهذا وفطن له لجعله على رأس هذه العلوم، في الوقت الذي نراه ألنخل أنواعاً في علوم القرآن صلتها بالقرآن ضعيفة. مثل النوع السادس وهو الأرضى والسمائي.(١)

وصلة هذا النوع بالقرآن كصلة الفرع بالأصل، بل إن علاقته بالقرآن كعلاقة الجزء بالكل، وقد أخذ حَيزاً كبيراً من كتاب الله عزّ وجلّ.

وقد نص القرآن على هذا النوع من البيان في قوله تعالى: ﴿هَلَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

فهذا النوع من ردود القرآن قد استقل ببيانه القرآن قبل أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكله إلى أحد، فمعرفة هذا الباب أكيدة.

قال الشيخ عبدالحميد بن باديس: «وهذا قسم عظيم جليل من علوم القرآن، يتحتم على رجال الدعوة والإرشاد أن يكون لهم به فضل عناية ومزيد دراية وخبرة».(٣)

إن القرآن تولى الرد على مفتريات نوي الجحود والإنكار، وأجاب عن اعتراضات المشركين واقتراحاتهم، وردود القرآن أبلغ الردود وأصدقها وأحكمها، لا يتطرق إليها الخلل والشك، وقد تضمنت هذه الردود حججاً عقلية ينقاد لها عقل المخاطب، سواء أكان من المؤمنين بهذا القرآن أم كان من غيرهم، وهي – على وجازتها وسهولتها ووضوحها تفحم الخصم العنيد، وتلجم المكابر العنيد.

ثم إن الشبهات التي أثارها المشركون ويثيرها أعداء الإسلام من وقت نزول القرآن إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي في جملتها متشابهة لا تخرج عن شبه السالفين ومنكراتهم. لأن المكذبين

<sup>(</sup>١) أنظر: الإتقان ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٨ آل عمران.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبن باديس ٢٤٤.

والجاحدين في كل زمان ومكان يتشابهون في الطباع كما بين القرآن الكريم: 
﴿ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْبَهَتْ مُلُوبُهُمْ ﴿ وَقَل جَل وعلا: ﴿ مَا لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ (٢) وقال جل وعلا: ﴿ مَا لَكَ إِلَّا مَا قَدَ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ (٢) وقال جل وعلا: ﴿ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ (٣) وكذلك يفعل هؤلاء الجاحدون والمنكرون فعل آبائهم كما بين القرآن الكريم: ﴿ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (٤) وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُثْرَفُوهُمَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتُنوهِم مُفْتَدُونَ ﴾ (٥)

والقرآن لم يترك هذه الشبهات والاقاويل والاقتراحات وَإِنَّمَا فندها وأبطلها بالحجة والبرهان تحقيقاً لوعد الله الصائق ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَنْكَ وَأَحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ وَأَخْسَنَ تَنْسِيرًا ﴿ وَ الله الصائق ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ مِنْكُ الله الصائق ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلٍ إِلَّا جِنْنَكَ الله الصائق ﴿ وَلَا يَأْتُونَكُ مِنْكُ الله الصائق ﴿ وَلَا يَأْتُونَكُ الله الصائق ﴿ وَلَا يَأْتُونَكُ مِنْكُ الله الصائق ﴿ وَلَا يَأْتُونَكُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ الصَائِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَائِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَائِقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الل

قال جلال الدين السيوطي: «عن أبي حاتم قال: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا عِنْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِنْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِنْنَكَ بِأَنْسِيرًا ﴿ ﴾ (٧)

فيجب علينا عند ورود أي شبهة من كل ذي ضلالة أن نفزع إلى آي النكر الحكيم، فسنجد الرّد الوافي والبيان الكاشف.

قال الشيخ عبدالحميد بن باديس: «ولا نحسب شبهة ترد على الإسلام إلا وفي القرآن العظيم ردّها بهذا الوعد الصادق». (^)

يقصد بالوعد الصابق قوله تعالى: ﴿ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق

<sup>(</sup>١) الآية ١١٨ البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٣ فصلت.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨١ المؤمنون.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٥ النحل.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ الزخرف.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٣ الفرقان.

<sup>(</sup>٧) الإتقان في علوم القرآن ١/٨٩.

<sup>(</sup>٨) تفسير عبدالحميد بن باديس ٢٤٤.

واحسن تفسيراً ﴿. إذا أخلصنا القصد وأحسنًا النظر في كتاب الله تدبراً وعملاً نجد الردود الوافية والحجج الواضحة لرد كل شبهة وإزالة كل باطل.

«إذا تتبعت آيات القرآن وجدتها قد أتت بالعدد الوافر من شبه الضالين واعتراضاتهم، ونقضتها بالحق الواضح والبيان الكاشف، في أوجز لفظ وأقربه وأبلغه».(١)

وقد سجل القرآن الكريم عدداً وفيراً من الأحداث والوقائع والاقتراحات والاعتراضات للمشركين وغيرهم من اليهود والنصارى، ورد عليها وأبطلها، وجاء بالبيان الشافي والمتأمّل في كتاب الله يجد أن هذه الأباطيل تنوعت واختلفت، فإن المشركين جاءوا بكلمات في حق الله تعالى وجاءوا بكلمات في حق ملائكته، وجاءوا بكلمات في حق النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وغير ذلك من الضلال المبين. ولسوف – بإذن الله وتوفيقه – أتتبع هذه المنكرات والشبهات كما سجلها القرآن، وأتتبع هذه الردود والبراهين كما وضحها القرآن وبينها.

#### بيان منهجي في هذا البحث:

ولبيان كل هذا سيتناول بحثي لتتبع ردود القرآن الكريم على المنكرين والجاحدين المباحث الآتية:

- ١ ردود القرآن في قضية التوحيد.
- ٢ ردود القرآن في قضية الملائكة.
- ٣ ربود القرآن في النبوة والرسالة ويندرج تحتها عدة مباحث.
  - ٤ ربود القرآن في القضاء والقدر.
    - خاتمة البحث ونتائجه.
    - ٦ فهرس المصادر والمراجع.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

#### ردود القرآن على ما جاؤا به في حق الله تعالى:

أبدأ بأعظم حدث سجله القرآن للمشركين وغيرهم وحفل بالرد عليه بجميع الوجوه، وهو إثبات توحيده عزّ وجلّ وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما نسبه إليه المشركون والجاحدون، وأول الردود التي أخنت حيّزاً كبيراً في كتاب الله تثبت إفراد الله بالعبادة وتنزيهه عما لا يليق به جل وعلا.

قال الشيخ الحافظ الحكمي: «والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»، وقال ابن القيم: «وغالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد، بل كل سورة في القرآن».(١)

وأعظم كلمة قالها المشركون في حق الله تعالى أنهم نسبوا إليه الولد تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيراً، وقد اشترك في هذه الفرية، وهذا البهتان اليهود والنصارى والمشركون، فقد حكى القرآن عن هؤلاء بعض الأقوال الباطلة وأجاب عنها وفندها فقال: ﴿وَقَالُوا الشَّكَ لَاللّٰهُ وَلَدًا ﴾ (٢) وقال أيضاً: ﴿وَقَالُوا الشَّكَ لَلّٰهُ وَلَدًا ﴾ (٢) وقال أيضاً: ﴿وَقَالُوا الشَّكَ لَا اللّٰهُ وَلَدًا ﴾ (١)

والنين قالوا ذلك هم المشركون واليهود والنصارى، فقد حكى الله عن اليهود أنهم قالوا: «المسيح ابن الله»، وحكى عن النصارى أنهم قالوا: «الملائكة بنات الله».

فنكر الله مفتريات اليهود والنصارى، وجمعهم في هذه الآية: ﴿وَقَالَتِ النَّهُودُ عُنَرَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْرَاهِهِمْ ﴾. (٥)

<sup>(</sup>١) معارج القبول ١/٢٥، شرح الطحاوي ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٦ البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٨ مريم.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦ الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ التوبة.

ونكر مفتريات المشركين في هذه الآية: ﴿وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِنَيْرِ عِنَيْرِ عِنَيْرِ عِنَيْرِ عِنَيْرِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَّكُم ۗ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ (٢)

وقد جاءت أجوبة القرآن تترى عن هذه الفرية، وتنوعت أساليب بحضها وردها.

وقد بين القرآن أولاً عظم هذه الكلمة وشدتها واثرها على الكون فقال: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ النَّمَ اللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَانِهِمْ كَبُرُتُ كَلِمُهُ تَعْرُجُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ (٣)

لقد جاؤا بقولهم هذا بأمر منكر عظيم، تكاد السماوات تتفطر من هوله وتتصدع الأرض من عظمه، وتسقط الجبال استعظاماً لهذه الكلمة التي تهدم التوحيد.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٠ الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٥ النحل.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ الكهف.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٩ مريم.

وكل من في السماوات والأرض ما هو إلا عبد لله مقرَ له بالعبودية: 
﴿ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ [(١)

قال ابن عباس: «إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكانت أن تزول منه لعظمة الله». (٢)

أقول: ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ اَلسَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِن شَيْءِ إِلَا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَيِيحَهُمُ ﴿ (٢)

قال الحافظ ابن كثير: «ليس لها – الكلمة – مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كنبهم وافتراؤهم». (٤)

لما بين القرآن في ردوده عظم هذا المنكر وأثره على الكون جاءت الردود تترى بمختلف الأساليب؛ لتسقط هذا الزعم، وتبني معالم التوحيد في نفوس الناس، وقد اتخذت أنماطاً مختلفة، فتارة بالنفي القاطع، وأخرى بالتنزيه، وطوراً بنفي الشريك ونفي الصاحبة عنه سبحانه وتعالى.

والآيات التي تضمنت الرد على هؤلاء المنكرين والجاحدين كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا الشَّحَانَةُ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَنَهُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضُ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴿ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾. (٥)

في هذه الآية إضراب عن مقالتهم، وشروع في الاستدلال على بطلانها فالسماوات والأرض ومن فيهن مملوك لله، يتصرف فيها كيف يشاء، وكل ما فيهن مطيع لله مسخر منقاد لله رب العالمين، وليس الأمر كما زعموا، تنزه وتقلس.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ الإسراء.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١٤٦/٣، البحر المحيط ٢٠٦/٦.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٤ الإسراء.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٧ البقرة.

قال ابن كثير: «اشتملت هذه الآية على الرد على النصارى وكذا من اشبههم من اليهود ومن مشركي العرب، فاكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم: إن لله ولداً، سبحانه وتعالى، وليس الأمر كما زعموا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له». (١) قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُرُ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُم مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَقَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَائَمُ وَتَسَيِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ . (٢)

ثم يتابع القرآن ردوده عن مقالاتهم السخيفة فيقول: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَدَ تَكُن لَلُمُ صَلَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيَّةٍ وَهُو بِكُلِّ شَيَّةٍ وَهُو بِكُلِّ شَيَّةٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣) فهو منشئ السماوات والارض ومبدعها ومخترعها على غير مثال سابق ﴿ قَالُوا اتَّخَاذَ اللّهُ وَلَدُأُ اللّهِ حَلَنَامٌ هُو الْفَنِيُ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ عَلَدُكُم مِن سُلُطَنِ بَهَاذاً أَنْقُولُون عَلَى اللّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤)

تنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، لأنه هو الغني بذاته عن الولد وعن كل شيء، وهو المالك لجميع الكائنات ما عندهم دليل ولا شبهة دليل على ما زعمه ه. (٥)

فقد حفلت الآيات البينات بالردّ القاطع على هذا المنكر العظيم وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما يقولون.

واقتصر على بعض هذه الردود لكثرتها قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۱ /۱٦٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ النور.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠١ الأنعام.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٨ يونس.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير أبى سعود ٤/١٦٣.

مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ ۚ () وقال: ﴿وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْجِذَ وَلَدًا ﴾ () وقال: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْجِذُ وَلَدًا وَلَا يَكُن لَلُمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَلُمْ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ () وقال: ﴿وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا شُبْحَنَلُمْ بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُوك ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقُولِ وَهُم بِأَشْرِهِ يَسْمَلُوك ﴾ ()

وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَلُ الْعَبِدِينَ ﴿ سُبَحَنَ رَبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْمَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ (٥) هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الرّد على هذا الإفتراء، قل لهؤلاء المشركين: لو فرض أن لله ولداً لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد، ولكنه جل وعلا منزه عن ذلك. قال القرطبي: «وهذا كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده، وهذه مبالغة في الاستبعاد، وترقيق في الكلام». (٢)

أقول: وهذا التفسير من القرطبي يشهد لصحته قوله تعالى: ﴿قل لو كان معه الله كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً على أحد الوجوه كما سيأتي.

ولو أراد الله – سبحانه وتعالى أن يتخذ ولداً على سبيل الفرض والتقدير لاختار من خلقه ما يريده هو، لا ما يريده الضالون، لكنه سبحانه وتعالى لم يختر أحداً ليكون ولداً له؛ لانه الغني. وإلى هذا المعنى أشار الحق فقال: ﴿ لَوْ اللّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدا لا لَاصَطَفَىٰ مِمَا يَخَلُقُ مَا يَشَاأَهُ سُبَحَانَامُ هُوَ اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾. (٧)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ مريم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٢ مريم.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١١ الإسراء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦ الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٢ الزخرف.

<sup>(</sup>٦) الجامع القرطبي ١١٩/١٦.

<sup>(</sup>٧) الآية ٤ الزمر.

ومن ربود القرآن القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات توحيد الله عزّ وجل وتنزيهه عما يقول الظالمون قوله تعالى: ﴿ قُل لَو كَانَ مَعَهُ عَالَمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ عَلَمُ لَمَا يَقُولُونَ عَلَمُ الطَّالِمُونِ سَبِيلًا ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوًا يَقُولُونَ عُلُوًا كَيْرُ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ مَنَا يَقُولُونَ عُلُوا لَا سَبْحَ لَهُ السَّمَونَ السَّبِعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ كَدِيرًا ﴿ فَي اللَّهُ السَّمَهُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ مَا يَعْدِهِ وَلَكِن لَا نَقْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿ ()

قال الشيخ الشنقيطي: «لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا – أي الآلهة المزعومة – أي لطلبوا إلى ذي العرش أي إلى الله سبيلاً أي إلى مغالبته وإزالة ملكه». (٢)

ثم ساق سبحانه وتعالى بليلاً عقلياً مستمداً من واقع هذا الكون فقال: 
وَلَو كَانَ فِيهِما عَالِما الله الله لَهُ لَفَسَدَتاً فَسُبْحَنَ الله رَبِ الْعَرْشِ عَما 
يَصِفُونَ ﴿ (٣) أي لو كان في السماوات آلهة أخرى سوى الله – سبحانه – تدبر 
أمرهما لفسدتا، ولخرجتا عن نظامهما البديع الذي لا خلل فيه ولا اضطراب، 
وإن تعدد الآلهة – كما يزعمون – يلزمه التنازع والتغالب، فيختل النظام، ويضطرب الأمر ويعم الفساد.

ولو كان آمر السماوات والأرض ومدبر آمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا، وقد بين القرآن فساد القول بتعدد الآلهة فقال: ﴿مَا أَتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَيْ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْم بِمَا خَلَق وَلَعَلا بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ سُبْحَن اللّه عَمّا يَصِفُون ﴿ اللّه عَمّا يَصِفُون ﴿ اللّه عَمّا يَصِفُون الله عَمّا يَعْمون، لانه سبحانه فتعالى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ الله عِن معه إله يشاركه في الوهيته وربوبيته عزّ وجل.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤ الإسراء.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ٣/٤٣٣، روح المعاني ١١٨/٩.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٢ المؤمنون.

ولو كان الأمر كما يزعمون لاستقل كل إله بما خلقه وتفرّد به عن غيره، ولحدث بينهم من التحارب والتغالب ما لا يخفى، ويحدث لهذا الكون الخلل والاضطراب. ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ (١) ﴿ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّمَيٰنِ مِن الْعَمْر اللهُ تَرَىٰ مِن فُلُودٍ ﴿ أَا أَرْضِ الْعَمْر كَرِّيْنِ يَنقَلِب إِلَيْكَ الْبَعْرَ كَرِّيْنِ يَنقَلِب إِلَيْكَ الْبَعْرَ خَاسِعًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ (٢)

قال أبو حيان: «ولو كان معه شريك في الخلق لانفرد كل إله بخلقه الذي خلق واستبد به، وتميز كل واحد عن ملك الآخر وغلب بعضهم بعضاً». (٣)

وقال محمد جمال الدين القاسمي: «المتخالفان بالذات يجب أن يتخالفا في الأفعال، فيذهب كل بما خلقه ويستبد به، ويظهر بينهم التحارب والتغالب، فيفسد نظام الكون».(1)

ثم ناقش القرآن أهل الكتاب، ووجه النداء إليهم، ليحذرهم من المقالات في شأن عيسى، وطلب منهم الكف عن الشرك، وأرشدهم إلى الاعتقاد الصحيح في نبي الله عيسى، وأنه عبد الله ورسوله، ثم أثبت القرآن وحدانية الله باقوى طريق فقال تعالى: ﴿ يَكَأَهْلَ الْكَتَبُ لَا تَضَّلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِّيمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمنُهُ الْقَدْهَ إِلَا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِّيمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمنُهُ الْقَدْهَ إِلَا اللهِ وَرُوحُ مِنَهُ فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِّهِ وَلا تَعُولُوا ثَلَائَةٌ النَّهُ وَاللهِ عَيْمَ اللهُ إِلَّهُ وَحِدَّ سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا ﴿ لَلهَ لَيكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا ﴿ لَلهَ لَنَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكِيلًا ﴿ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ الملك.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) محاسن التأويل ٧/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧٢ النساء.

ثم بعد هذا النهي عن الغلو في عيسى عليه السلام وبيان القول الحق فيه ناقشهم القرآن وأمر الله نبية صلى الله عليه وسلم أن يرد على هؤلاء الضلال فقال: ﴿ لَقَدَ صَحَفَرَ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبَّنُ مَرْيَمَ قُلَ فَمَن يَمَلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَلاَدَ أَن يُهَلِكَ الْمَسِيحَ أَبَّن مَرْيَكُم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعَا ﴾. (١)

والمعنى من ذا الذي يملك من أمر الله وإرادته شيئاً يدفع به الهلاك عن المسيح وعن أمه وعن سائر أهل الأرض إن أراد أن يهلكهم، احتج سبحانه وتعالى على فساد ما ذهب إليه النصارى بإرادته الهلاك، فلا يستطيع أحد أن يرد ذلك.

وقد أفاض القرآن في رد مزاعم النصارى فقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ الْمَدِينَ الْمَدَوا الْمَدِينَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَدَوا الْمَدِينَ الْمَدُوا الْمَدِينَ الْمَدَوا الْمَدِينَ الْمَدَوا الْمَدِينَ الْمَدَوا الْمَدَوا الْمَدَوا الْمَدَوا الْمَدَوا اللهُ عَلَيْهِ الْمَجَنَّةَ وَمَأُونَهُ اللّهَ رَبِّ وَرَبَّكُم اللّهُ عَلَيْهِ الْمَجْنَة وَمَأُونَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللل

وقال أيضاً في تفنيد مزاعمهم: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾.(٣)

<sup>(</sup>١) لآية ١٧ المائدة.

 <sup>(</sup>۲) الآية ۷۲ – ۷۰ المائدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٩ آل عمران.

وقد تعلق النصاري بقوله تعالى: ووصيمه الفنها إلى مريم وروح مِنّه في قلبه انحراف وميل عن الصراط مِنّه في قلبه انحراف وميل عن الصراط السوي يتبع المتشابه يبتغي به الفتنة ويريد به التأويل وكان الواجب أن يردوا الآيات التي خفيت دلالتها عنهم، والتبس معناها عليهم إلى الآيات المحكمات التي وصفها الله بقوله: ﴿ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحَكَمَتُ هُنَّ أُمُ الْكِنْكِ ﴾ أي أصله الذي يجب أن يرد غيره إليه وهو قوله تعالى: ﴿ إِنّ هُوَ إِلّا عَبْدُ أَنْعَمَنَا الذي يجب أن يرد غيره إليه وهو قوله تعالى: ﴿ إِنّ هُو إِلّا عَبْدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ ﴾ وقوله عالى: ﴿ إِنّ هُو إِلّا عَبْدُ أَنْعَمَنَا عَالَى: ﴿ إِنّ هُو إِلّا عَبْدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنّ هُو إِلّا عَبْدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنّ مَثَلَ عِيمَىٰ عِندَ أَللّهِ كُمثُلِ ءَادَمٌ خَلْقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَعالَى: ﴿ إِنّ مَثَلَ عِيمَىٰ عِندَ أَللّهِ كُمثُلِ ءَادَمٌ خَلْقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ نُونَ فَيَكُونَ ﴾ (٧) وغيرها من الآيات المحكمات.

## ردود القرآن على مزاعم كفار قريش في حق الملائكة

إن القرآن الكريم قد سجل عدداً وفيراً من مفتريات كفار قريش في حق

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الرّازي ٤/٨٤.

<sup>(</sup>٢) كلام الزمخشرى في الكشاف ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧١ النساء.

 <sup>(</sup>٤) الآية ٧ آل عمران.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٩ الزخرف.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٢ النساء.

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٩ آل عمران.

الله وحق ملائكته، وأجاب عنها بأسلوب واقعي، حيث ساق لهم الحقائق بأسلوب يغلب عليه طابع الموازنة والمقارنة والاستشهاد بالواقع، وضرب لهم مثلاً من أنفسهم فقال جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لِيُسَمُّونَ الْلَيْكِكَةَ مَثْلاً من أنفسهم فقال جل وعلا: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبُنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَا يَشِيهَ الْأَنْيَ ﴾ (١) وقال أيضاً: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبُنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَا يَشَهُونَ ﴾ (٢) وقال: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءًا ﴾ (٢) وقال: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءًا ﴾ (١) وقال: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ اللّهَ عَمَّا يَصِغُونَ ﴾ (١) وقال: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِعَيْرِ عِلَمْ سُبَعَتَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِغُونَ ﴾ (٥) ومن مفترياتهم ما حكاه القرآن في قوله: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَةِ نَسَبًا ﴾ (١)

هذه الآيات الكريمة وغيرها تحكي ما كان شائعاً في بعض قبائل العرب من أنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله – سبحانه – وكانت قبيلة خزاعة وقبيلة كنانة تقولان بذلك في الجاهلية، ويزعمون أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى.(٧)

وكانت طوائف من العرب تزعم ذلك كجهينة وبني سلمة وخزاعة وبني مليح (٨)، فالقرآن الكريم صور ما كان عليه الحال في الجاهلية من فساد في الاعتقاد، ثم كرّ على كل هذه التقولات، وناقش أقوالهم وأبطلها.

وخلال مناقشات القرآن وردوده على هذه المزاعم بين أن ما يقولونه في حق الله جل وعلا وملائكته منكر عظيم قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَنْقُولُونَ فَوْلًا

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ النجم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٧ النحل.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ الزخرف.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩ الزخرف.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٠ الأنعام.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٨ الصافأت.

<sup>(</sup>۷) الجامع القرطبي ٥/١٠٤، ٦/١٩٠، ١٢٠/٨.

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز لابن عطية ٢/٣٢٩، تفسير أبي السعود ٢٠٧/٩.

عَظِيمًا ﴿ (۱) إنكم بنسبتكم البنات إلى الله – سبحانه وتعالى – لتقولون منكراً من القول وزوراً. ثم توالت الردود والإجابات من القرآن عن هذا الاعتقاد الفاسد، تارة بنفي العلم عنهم، وتارة أخرى بتنزيه الله تعالى وثالثة بمطالبتهم بالبرهان والدليل على ما يقولون.

قال جل وعلا: ﴿ وَمَا لَمُمُ بِهِ مِنْ عِلَمْ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَاعْذَ يَعْنِي مِنَ الْحَيِّ شَيْنَا ﴾ (٢) وقال منكراً عليهم: ﴿ أَفَاصَفَنكُوْ رَبُّكُم بِالْبَيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَيْكَةِ إِنْنَاً إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوَّلًا عَظِيمًا ﴾ (٣) والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتهكم، والمعنى: أفخصكم ربكم بالنكور واختار لنفسه على حد زعمكم البنات سبحانه – ومقصود الآية نفي ما زعموه من أن الملائكة بنات الله بابلغ وجه، ولم يخصكم ربكم بالبنين، ولم يتخذ من الملائكة إناثاً ﴿ لَوْ أَرَادَ اللهُ بَابلغ وجه، ولم الإنكار عليهم في قوله تعالى: ﴿ أَلكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴾ (٤) وتوالي الإنكار عليهم في قوله تعالى: ﴿ أَلكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْقَ شَي يَلكَ إِذَا فِسَمَةُ وَلَهُم مَا يَشَبُونَ مَن البنات التي نسبتموهن لله ﴿ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ شَي يَنَوْرَىٰ مِن الْفَوْرِ مِن سُوّمِ مَا يُشَبُونَ فِي الْمُرْتِ اللهُ الْمَدَى مِن الْفَوْرِ مِن سُوّمِ مَا يُشَبُونَ فَى الْمُرْتِ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فِي الْمُرْتِ أَلَا اللهُ مَا يَعَكُمُونَ فِي الْمُرَابُ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فِي الْمُرْتِ اللهُ مَا يَعَكُمُونَ فِي الْمُرْتِ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فِي الْمُرْتِ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فَى الْمَرْتِ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فِي الْمُرْتِ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فَى الْمُرْتِ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فَى الْمُرْتِ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فِي الْمُرْتِ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فَى الْمُنْ الْمُونِ أَوْ يَدُسُمُ فِي النُّرَابُ أَلَا سَاءً مَا يَعَكُمُونَ فَى الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَعَلَمُ وَنَ الْمُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

فذكرت الآية حالهم عندما يبشرون بولادة أنثى، وبينت عادتهم الجاهلية، إذا أخبر أحد هؤلاء الذين يجعلون لله البنات بولادة أنثى دون الذكر صار وجهه

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ النجم.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٠ الإسراء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤ الزمر.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١ النجم.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٩ النحل.

مسوداً كثيباً حزيناً يختفي من الناس حجلاً وحياء، ثم هو بعد نلك إما أن يمسكها على هوان ومذلة، وإما أن يدفنها حية ﴿ أَلَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ بئس الحكم حكمهم، وبئس الفعل فعلهم، حيث نسبوا البنات لله تعالى. (١)

ثم بين القرآن كذبهم وتناقضهم مع أنفسهم، حيث اعترفوا بأنه تعالى خالق السماوات والأرض ثم وصفوه بصفات المخلوقين. (٢)

وهل كانوا حاضرين وقت أن خلقناهم حتى حكموا عليهم بهذا الحكم الباطل، لم يكونوا كذلك، وليس عندهم علم بذلك ولا برهان، وليس عندهم كتاب يشهد لصحة دعواهم، فهم به مستمسكون، ولم يكن شيء من هذا أو ذلك، وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله ﴿ أَمِ أَعَنَدَ مِمَّا يَعَلَقُ بَنَاتٍ وَإِلَى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله ﴿ أَمِ أَعَنَدَ مِمَّا يَعَلَقُ بَنَاتٍ وَأَصَفَىٰكُم بِالبَّنِينَ ﴿ وَلَا أَبُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْنِ مَثَلًا ظَلَ وَرَحَهُم مِمَّا صَرَبَ لِلرَّحْنِ مَثَلًا ظَلَ وَحَهُمُ مُسَودًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ وَلَا أَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الله الله علم بِذَلكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُمُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَدَنَامُ مَن عَلَيْ إِنَ هُمْ إِلَا يَخْرُمُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَدَنَامُ مَن عَلَيْ أَنِ الله علم الله علم بالمشاهدة، (٤) القول: في عنهم طرق العلم الثلاثة، ليس لهم علم لا من جهة النقل، ولا من جهة المشاهدة، فبان كنبهم وسقط مدعاهم ﴿ مَا أَشَهَدُ أَهُمْ خَلَقَ أَنسُهُ مَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴾ (٥) السَمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَلا خَلقَ أَنسُهِم وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴾ (٥) السَمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَلا خَلقَ أَنسُهِم وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا إِن مَا عَلَمْ الله عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم والمَعْلَقِ وَلَا خَلَقَ أَنسُهِم وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) انظر المحرر الوجيز بن عطية ٣/٤٠١.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني للألوسي ١٠٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١ الزخرف.

<sup>(</sup>٤) روح المعانى ١٤/١١، زاد المسير ١١١/، ١١١، ٣١٣/٠.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥١ الكهف.

أنكر الله عليهم وردّ دعواهم أنهم نسبوا له – سبحانه – ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا أنقص الولدين وأضعفهما، ولذلك ينشأ في الحلية، أي الزينة، ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي، وهو الأنثى، بخلاف الرجل، فإن كمال نكورته وقوته يغنيه عن الحلي، ولذلك ردّ هذه القسمة الظالمة الجائرة، وغير العادلة، لأن الأنثى أنقص من الذكر قوة وتحمّلا، فجعلوا هذا النصيب الناقص لله عزّ وجلّ، وجعلوا الكامل لأنفسهم، كما قالت العرب في أمثالها: «أحشفا وسوء كيله».

ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم - أن يستفتيهم في شأن الملائكة توبيخاً وتانيباً، وأن يرد على كنبهم رداً يخرس السنتهم فقال: ﴿ فَاَسْتَفْنِهِمْ أَلْرَئِكَ ٱلْمَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمَنُوكَ ﴿ فَاَسْتَفْنِهِمْ أَلْمَ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِنَكُا وَهُمْ شَلِهِدُوكَ ﴿ وَلَدَ اللّهُ وَلِيَهُمْ لَكَوْبُونَ ﴾ شَيهدُوك ﴿ وَلَدَ اللّهُ وَلِنَهُمْ لَكَوْبُونَ ﴾ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْمَنِينَ ﴾ مَا لكُر كَيْف عَكُمُونَ ﴾ وَلَدَ اللّهُ وَلِنَهُمْ لَكُوبُونَ ﴾ أَمْ لكُر أَمْ مُلِوقِينَ ﴾ وَاللّهُ لَلْكُرُونَ ﴾ أَمْ لكُر اللهُ وَجَعَلُوا بَيْنَمُ وَبَيْنَ الْجِنَةِ نَسَبًا مُلْكُن مُبِيثُ ﴾ وَاللّهُ إِنّهُمْ لَمُحْمَدُونَ ﴾ شَهَكن الله عَمَا يَصِغُونَهِ (١)

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٩-١٥٩ الصافات. وانظر: تفسير ابن كثير، ٤/٥٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ الأنبياء.

هكذا يفند القرآن مزاعم القوم ويرد اعتقاداتهم الفاسدة، ويثبت تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يقولون.

## ردود القرآن على أهل الجحود والإنكار في القضاء والقدر

ولما أبطل الله دعواهم انتقلوا إلى زعم آخر، وهو أن شركهم بالله كان بمشيئة الله تعالى وهو راض عن ذلك، وقد حكى القرآن هذا ثم أبطله فقال: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ آشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللّهُ مَاۤ أَشْرَكَنَا وَلاۤ مَاۤ اَثْرَكُواْ الَوَ شَآءَ اللّهُ مَاۤ أَشْرَكَنَا وَلاۤ مَاۤ اَثْرَكُواْ اللّهِ عَلَا اللّهُ مَاۤ أَشْرَكَنَا وَلاۤ مَرْمَنَا مِن شَيِّو كَذَالِكَ كَذَب الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِن عِلْمِ فَتَحْرِجُوهُ لَذَا إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الظَّنَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا عَلَى عَنْمُ مُونَا أَنتُمْ إِلّا الظَّنَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا عَلَى عَنْمُ مُونَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَرْمُ هَنذاً ﴾ (١) مُعَلِينَ هَا قُلْ هَلُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ حَرَمُ هَنذاً ﴾ (١)

ومثل هذه الآية ما جاء في سودة النحل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءً اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ أَلْلَهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ أَلْلَهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ أَلْلَهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ خَنْ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الرَّسُلِ إِلَا الْبَلْنَهُ الْمُسِينُ ﴾ (٢) اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ومثل الآيتين السابقتين ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَانَةَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَا لَهُم بِذَلِك مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَالْيَنَاهُمْ كَا عَبَدْنَهُمْ مَا لَهُم بِذَلِك مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَالْيَنَاهُمْ كَا مَن قَبْلِك مِن قَبْلِك مِن قَبْلِك مِن أَمَة وَإِنّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُهَتَدُونَ ۞ وَكَذَلِك مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك فِي عَلَى أَمَة وَإِنّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُهَتَدُونَ ۞ وَكَذَلِك مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَمَةٍ وَإِنّا عَلَى ءَاثَرِهِم

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٠ الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ النحل.

## مُفْتَدُونَ ١٠٠ عَلَيْهِ عَالَ أُولَوْ حِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدِثُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ﴿

هذه شبهة قديمة جديدة، لأن كثيراً من المعاندين والجاحدين للرسل مو هوابها، وحديثه لأن بعض الناس في زماننا هذا يتمسكون بما تمسك به القدماء، فتراهم يرتكبون القبائح والمنكرات، ويعزون ذلك إلى مشيئة الله وقدره.

قال رشيد رضا: «سيقول هؤلاء المشركون لو شاء الله تعالى أن لا نشرك به، وأن لا يشرك اباؤنا من قبلنا لما أشركنا ولا أشركوا، ولو شباء الله أن لا نحرم شيئاً مما حرّمنا من الحرث والأنعام لما حرمنا».(٢)

إنهم يحيلون الشرك وعباده غير الله تحريم ما أحله الله على إرادة الله ومشيئته، فلو شاء الله في زعمهم ألا يفعلوا شيئاً من هذا لمنعهم بقدرته التي لا يعجزها شيء.

فاعتذار الكافرين عن كفرهم بما يشبه قول الجبرية مرفوض، لم يقبله الله تعالى، وقد ناقشهم القرآن الكريم ورد قولهم الذي ظاهره حق.

قال القرطبي: «وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل» (٢) قال تعالى في الرة عليهم في سورة الأنعام: ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُوا بَالْكَالُ وَعَالَ في سورة النحل: ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ ﴾ أي بأسكنا وقال في سورة النحل: ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ ﴾ أي مثل ذلك التكنيب الذي صدر من مشركي العرب وأهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء به من إثبات للتوحيد وإبطال للشرك كنب النين من قبلهم رسلهم وأعرضوا عن الرسالة التي جاوًا بها فعاقبهم الله، لأن الرسل حذرت وأنذرت من الشرك، مما يدل على أن كفرهم وشركهم وتحليلهم وتحريمهم كان باختيارهم وإرادتهم، فمشيئة الله الشرعية لا حجة لهم فيها، ولو كان فعلهم باختيارهم وإرادتهم، فمشيئة الله الشرعية لا حجة لهم فيها، ولو كان فعلهم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ الزخرف.

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار ۱۷٦/۸.

<sup>(</sup>٣) الجامع للقرطبي ١٦/٥٦.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٨ الأنعام.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٣ النحل.

مرضياً لله كما يدعون لما أهلكهم الله وتشابهت قلوبهم. (١)

إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية غير مراده، لأنّ الله نهى الناس عن الكفر على السنة رسله، وأما المشيئة الكونية، وهي تمكين بعض الناس من الكفر، فلا حجة لهم فيها، بدليل قوله تعالى ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِن الله عَنْيُ الْكَفْر، فلا حجة لهم فيها، بدليل قوله تعالى ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِن الله عَنْيَة وَلاَ يَرَضَهُ لَكُمٌ ﴾ (٢) ولأن مشيئة الله تعالى من علم الغيب، كيف يحتجون بما لا يعلمونه من الغيب، فلذلك قال: ﴿قُلُ مِنَ عِلْمِ فَنَحُرْجُوهُ لَنا ﴾ هل لديكم علم وبرهان واضح يصح الاحتجاج به فيما قلتم فتظهروه وتبينوه ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الظن والخيال والاعتقاد الفاسد، وهم كانبون في مزاعمهم، لأن مشيئة الله لا يعلمها أحد سواه، ثم أمر الله رسوله أن يرد عليهم بقوله: ﴿قُلُ فَلِلّهِ الْخُبّةُ الْبَلِغَةُ فَلُو السّاء، وهم كانبون في مزاعمهم، لأن مشيئة الله لا يعلمها أحد شاء لهذكم أمر الله رسوله أن يرد عليهم بقوله: ﴿قُلُ فَلِلّهِ الْخُبّةُ الْبَلِغَةُ فَلُو الله الحجة البينة الله لا المحبة البينة الواضحة التي بلغت غاية الظهور والإقناع، فلو شاء لهداكم إلى الإيمان اجمعين، ولكنه تعالى ترك للخلق أمر الاختيار في الإيمان والكفر، ليتم التكليف. (٢)

ثم أمره الله أن يقول لهم: ﴿ قُلْ هَلُمَ شُهَدَآ اَكُمُ الَّذِينَ يَشَهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَاً ﴾ أي أحضروا من يشهد لكم على صحة ما تزعمون أن الله حرّم هذه الأشياء التي تدعونها. (٤)

ثم واصل القرآن الاحتجاج في إبطال هذه الدعوى فقال: ﴿أَمْ ءَانْيَنَاهُمْ صَلَيْنَاهُمْ مَن قبل القرآن كتاباً صَن قبل القرآن كتاباً فيه ما يشهد بصحة أقوالهم، فهم بهذا الكتاب مستمسكون، كلا إننا لم نعطهم

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٤٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ الزمر.

<sup>(</sup>٣) صفوة التفاسير ١/٣٩٥.

٤) تفسير ابن كثير ٢/١٩٤.

شيئاً، ثم بين الحق تبارك وتعالى أن ليس لهم في الحقيقة مستند لا من العقل ولا من النقل، وإنما مستندهم الوحيد التقليد لآبائهم في السفه والجهل فقال: 
وَبَلْ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرْهِم مُهَمَّدُونَ.

قال الحافظ ابن كثير: «يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: ﴿ لَوَ شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِمِهِ مِن شَيَّءٍ فَنَ وَلا مَرَمَنَا مِن دُونِمِهِ مِن شَيَّءٍ ﴾. دُونِمِه من شَيَّءٍ فَلا حَرَمَنَا مِن دُونِمِهِ مِن شَيَّءٍ ﴾. ومضمون دعواهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لانكره علينا بالعقوبة، ولما مكننا منه ». (١)

وقال: «فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه تعالى نهاهم عن ذلك على السنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراً فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة».(٢)

# ردَ القرآن على مزاعمهم في النبوة والرسالة ونبوة محمد - ﷺ - ورسالته: أولاً: ما قالوه في حق النبي - ﷺ -:

إذا تتبعنا في القرآن ما قاله المشركون والمكنبون نجد الواناً من الشبهات والاقتراحات التي اثارها المنكرون والجاحدون حول النبي - ﷺ - وحول رسالته القرآن، وقد بلغ بهم الجحود والإنكار أنهم مثلوا للنبي - ﷺ - الأمثال، فوصفوه تارة بأنه مسحور، وتارة بأنه ساحر، وتارة أخرى بأنه معلم مجنون، فتحيروا فيما يصفونه به للناس، لئلا يعتقدونه نبياً، فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال بحاله في خيالهم، فيلحقونه به، وسجل القرآن الكريم عليهم الحيرة والتردد والاضطراب، حيث جعلوا يتنقلون في وصفه - ﷺ - من صفة إلى صفة، لعلمهم أن ما يصفونه به باطل لا يطابق حال النبى - ﷺ - كما نكر

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۲/۸۹۰.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱۹۰/۶.

الله عنهم: ﴿ أَنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ (١) وقال جل وعلا: ﴿ هُو آَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ ﴾ (٢)

فهم في شأن النبي - على الضطراب فقال: ﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ سَجِل القرآن عليهم نلك الاضطراب فقال: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ مَرِيحٍ هُ (٢) وقال مخاطباً لهم: ﴿ إِنَّكُمْ لَغِي فَوْلِ مُخْلِفٍ هُ (٤) فهم في امر مريج مختلط، لا يستقرون على حال، يقال: مرج الأمر بزنة طرب إذا اختلط وتزعزع وفقد الثبات والاستقرار، والقول المختلف هو المتناقض الذي يخالف بعضه بعضاً، فجميع أقوالهم في النبي - على النبي ورسالته مضطربة متناقضة، وليست مستقرة، فقولهم: «ساحر» يناقض قولهم: «مسحور»، وقولهم: «معلم مجنون» و «شاعر مجنون» جمع بين النقيضين، فالتعليم والشعر يتنافي مع الجنون، حقاً ﴿ فَهُمْ فَيَ أَمْ مَرْبِحٍ ﴾، وكلامهم في النبي ورسالته يبطل بعضه بعضاً حقاً: ﴿ إِنَّكُرُ لَغِي قُولٍ مُخْلِفٍ ﴾ وكان يكفي في إسقاط تقولاتهم أنها متناقضة مضطربة.

يمكن تصنيف شبهاتهم واعتراضاتهم على النبوة عموماً وعلى نبوة محمد - عليه والردود عليها على النحو التالى:

## أولاً: شبهاتهم على بشرية النبي - ﷺ - والردَ عليها:

وأول دعواهم الباطلة التي فندها القرآن تفنيداً عجيباً وأجاب عنها: قولهم: إن الرسول لا يكون من البشر، وقد حكاها القرآن في كثير من الآيات، وهذه الدعوى ليست جديدة في تاريخ الرسل، بل هي قديمة قدم الرسالات، وكان كل قوم يستقبلون رسولهم بهذه الكلمة ﴿مَا هَلَااً إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُرُ ﴾، وقد سجل القرآن الكريم هذا الاتفاق الحاصل من جميعهم فقال: ﴿قَالُوا إِنْ أَنتُم إِلَّا

<sup>(</sup>١) الآية ٤٨ الإسراء، ٩ الفرقان.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨ الأحقاف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ سورة ق.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ الذاريات.

بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلُطَنِ مُبِيبٍ هُ اللهِ عَلَى يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلُطَنِ مُبِيبٍ هُ اللهِ مَا هُلَاً إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلُ عَلَيْكُمْ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلُ عَلَيْكُمْ مِثَلُكُ مِثَلُكُ وَقَالُوا له: ﴿ وَمَا نَرَسُكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكُو مِثَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ عَلِيهِ السلام قال له قومه: ﴿ وَمَا هَلِذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُو يَأْكُو مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشَرُبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَاكُوا إِنَّا لَخَدِيمُونَ ﴾ (١)

وقال الملا من قوم فرعون لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَسُرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ (٥) وقال قوم صالح عليه السلام لنبيهم: ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ (٦) وقالوا أيضاً: ﴿ أَبْشَرُ مِنَا وَحِدًا نَتَبَعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ (٧) وقال قوم شعيب لرسولهم: ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ (٨) وقال أصحاب القرية: ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُم لِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ (١) فجميع الاقوام قالوا لرسلهم: ﴿ وَقَالُواْ مَا أَنتُم لِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ (١) فجميع الاقوام قالوا لرسلهم: ﴿ وَقَالُواْ أَبْشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ ﴾ (١٠)

وردد المشركون للنبي – ﷺ – ما قاله أمثالهم لإخوانه المرسلين. قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ اَلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذَ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا﴾. (١١) فالمنكرون والجاحدون أنكروا أن يكون الرسول من البشر في

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ مود.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٤ المؤمنون.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٧ المؤمنون.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٤ الشعراء.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٤ القمر.

<sup>(</sup>٨) الآية ١٨٦ الشعراء.

<sup>(</sup>٩) الآية ١٥ يس.

<sup>(</sup>١٠) الآية ٩ التغابن.

<sup>(</sup>١١) الآية ١٤ الإسراء.

الهيئة والصورة، يأكل ويشرب، ويرون أن الرسول لابد وأن يكون من الملائكة، وقد سجل القرآن اقتراحاتهم واعتراضاتهم، وفندها وأبطلها ببيان الحكمة من إرسال واختيار الرسول البشري، وأزال جميع شبهاتهم. وبعد استبعادهم أن يكون الرسول من البشر، وكان الواجب أن يكون ملكاً نزلوا عن اقتراحهم هذا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك حتى يتساندا في الإنذار والتخويف، فقال تعالى:

## ثانياً: اقتراحهم أن يكون النبي - على الله على والرد عليهم:

<sup>(</sup>١) الآية ٧ الفرقان.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨ الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١ الفرقان.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ المؤمنون.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤ فصلت.

<sup>(</sup>٦) الآية ٤ سورة ص.

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٧ الإسراء.

وَأَسَمُ تَبُصِرُونَ ﴾ (١) وكال وصف يرونه لا يطابق شانه - على أضربوا عنه إلى وصف آخر: ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْعَنْ أَحْلَمِ بَلِ اَفْتَرَنِهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ ﴾ (٢) لذلك تراهم في بعض الأحيان يمزجون وصفين في أن واحد كما نكره القرآن عنهم: ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي بِجَنُونٍ ﴾ (٢) ثم تحيروا واضطربوا، وقالوا: ﴿ ثُمَ تُولُوا عَنَهُ وَقَالُواْ مُعَلِّ بَحَنُونُ ﴾ فاقوالهم فيه متناقضة ﴿ فهم في امر مريج ﴾ ، ولا يصح الجمع بين كونه معلماً ومجنوناً في أن واحد، لأن المجنون لا يكون معلماً ولا يتأثر بالتعليم (٥) وكان يكفي في سقوط مقترحاتهم عن درجة الاعتبار هذا التناقض العجيب، والتنافر المعيب، إلا أن القرآن أجاب عن كل هذه الشبهات وأبطلها، وأزالها ببيانه الساطع وردوده النافذة من وجوه:

الوجه الأول: فقال في رده على اقتراح نزول الملائكة: ﴿ مَا نُنَزِلُ الْمَلَكَ عَلَمُ اللّهِ الْمَلائكة : ﴿ مَا كَانُوا إِذَا مُنظَرِينَ ﴾ (٢) ما ينزل الله الملائكة إلا تنزيلاً متلبساً بالحق، بالوجه الذي تقتضيه حكمة الله، كأن ينزلهم لإهلاك الظالمين أو لتبليغ الوحي إلى رسل الله والتي ليس منها ما اقترحه المشركون. قال ابن عطية: «والظاهر أن معناها كما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي رآها الله لعباده لا على اقتراح كافر ولا باختيار معترض (٧) وقال في بيان فساد اقتراحهم: ﴿ وَلُو اَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي اللّهُ مَلَكًا كُمَا اقترح هؤلاء الجاحدون والمنكرون، وهم على ما هم عليه من الكفر والإنكار لقضى عليهم بالإهلاك، ولا يمهلون ولا يؤخرون، بل يأخذهم العذاب عاجلاً.

<sup>(</sup>١) الآية ٣ الأنبياء.

ر ) ... (٢) الآية ٥ الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٦ والصافات.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤ الدّخان.

<sup>(</sup>٥) انظر التحرير والتنوير ٢٩٢/٢٥.

<sup>(</sup>٦) الآية ٨ الحجر.

<sup>(</sup>V) الآية ٨ الحجر.

<sup>(</sup>٨) الآية ٨ الأنعام، وانظر المحرر الوجيز ٣/ ٣٥١، البحر المحيط ٥/ ٤٣٥.

قال ابن عباس: «لو رأوا الملك على صورته لماتوا، إذ لا يطيقون رؤيته»، وقال الحسن وقتادة: «لأهلكوا بعذاب الاستئصال، لأن الله أجرى سنته بأن من طلب آية، فأظهرت فلم يؤمن أهلكه الله في الحال، ولا يمهلون ولا يؤخرون». (١)

أقول: يكون حالهم في هذا الاقتراح كالساعي إلى حتفه، وإن عدم إجابتهم فيها حياة لهم وإبقاء على أنفسهم.

وقال أبو السعود: «وقيل: إنهم إذا رأوه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف» (٢) ويكون حينئذ من قبيل إيمان المضطر.

الوجه الثاني: في رد اقتراحهم نكره بقوله: ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ مَلَكَ الْجَعَلَنَهُ رَجُكُ الله الرسول من رَجُكُ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يُلْبِسُونَ ﴿ ﴾ (٣) لو جعل الله الرسول من الملائكة – كما اقترحوا – لكانت الحكمة تقضي أن يجعله في صورة البشر، ليتمكنوا من رؤيته ومن سماع كلامه الذي يبلغه عن الله، ويفهموا عنه ويأنسوا به، ويكون في موضع الاقتداء والاهتداء.

لو جعل الله الرسول من الملائكة لكن من الحكمة أن يجعله في صورة بشر، ليتمكنوا من رؤيته ومن سماع كلامه الذي يبلغه، وفي هذه الحالة يقولون لهذا الملك المرسل إليهم في صورة بشر: لست ملكاً، لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية التي تمثل بها، وحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه، ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم، بسبب استبعادهم أن يكون الرسول بشراً.

لو أنزل الله ملكاً لكان على هيئة البشر ليمكنهم الانتفاع بالأخذ عنه، ليصح منهم الاقتداء والاهتداء لأنه يجرى عليه ما يجرى عليهم، ويكون سلوكه نمونجاً لما يدعو إليه، وإن الملائكة جنس آخر «لا يعصون الله ما أمرهم

<sup>(</sup>١) الجامع القرطبي ٦/٢٦٦، المحرر الوجيز ٢/ ٢٧١، تفسير ابن كثير ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود ۱۱۳/۳، البحر ۱۳/۶.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩ الأنعام.

<sup>(</sup>٤) أنظر: تفسير ابن كثير ٢/١٢٩، الجامع للقرطبي ٦/٤٩٤.

ويفعلون ما يؤمرون»، ولذلك كان جبريل يأتي للنبي - ﷺ - في صورة رجل، وتمثل لمريم بشراً سوياً، وتمثلت الملائكة لإبراهيم ولوط بصورة البشر.

قال سيد قطب: «ولو كان الرسل من غير البشر كما اقترحوا لما كانت هناك وشيجة بينهم وبين الناس، فلا هم يحسون دوافع البشر التي تحركهم، ولا البشر يقتدون بهم ويهتدون، والرسول الملكي لا يثير في نفوس الناس الرغبة في تقليده، لأنه من جنس غير جنسهم وطبيعة غير طبيعتهم، الامم ملهم في تقليد منهجه، والرسول البشرى كان يبين شرع الله بقوله وفعله وإقراره، كل ذلك كان داعياً وباعثاً لهم على العمل».(١)

الوجه الثالث: لدحض شبهاتهم ورد اقتراحهم أمر الله نبيه - الله يقول لهم: ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِن السَمَآءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴾ (٢) لو ثبت وجود الملائكة في الأرض يمشون على أقدامهم كما يمشي الإنس، ويعيشون فوقها مستقرين مقيمين لأرسل الله عليهم ملائكة من جنسهم وبلسانهم، ليحصل التخاطب والتفاهم، لأن كل جنس يأنس بجنسه، والرسول يجب أن يكون من جنس المرسل إليهم.

لو كان أهل الأرض ملائكة لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة، لأن الجنس إلى الجنس أميل، وبما أن أهل الأرض من البشر كانت الحكمة تقضى أن يكون رسولهم من البشر. (٢)

قال القاسمي: «نبه تعالى على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم، ليتفقهوا عنه، ويفهموا منه، ويمكنهم مخاطبته ومكالمته، حتى لو كانت الأرض مستقراً لملائكته لكانت رسلهم منهم، جرياً على قضية الحكمة».(1)

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في ظلال القرآن ٤/٢٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٥ الإسراء.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١١/١١.

<sup>(</sup>٤) محاسن التأويل ٦/٥١٤، تفسير ابن كثير ٦٨/٣، الكشاف ٢/٩٦٣.

لو كان في الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كما يمشي الإنس ساكنين في الأرض مستقرين لنزل الله عليهم ملكاً رسولاً من جنسهم، ليعلمهم الخير والرشد.

الوجه الرابع: بين الله لهم أن اليوم الذي يتحقق لهم فيه رؤية الملائكة كما اقترحوا لن يكون يوم خير عليهم، بل سيكون يوم بلاء، قال تعالى: ﴿يَوْمَ بَرُفِنَ الْمُلْتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴾ (١) وهو وقت الموت أو وقت القيامة. (٢)

ومما يعاضد هذه الردود قوله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلَّا رِجَالًا نَوْجِيَ إِلَيْهِم فَسَنُلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُون ﴾ (٢) ما أرسل الله إلى الأمم السابقة إلا رسلاً من البشر، ليعيشوا حياة البشر، وليتمكنوا من التعامل والتخاطب والتفاهم مع من هم من جنسهم، ولو كان الرسول من غير البشر – كما اقترحوا – لما كان هناك أمر القيام بالتكاليف الشرعية، لعدم وجود التناسب بين الرسول الملكي والمرسل إليهم من البشر، لأنه يقدر – بأمر الله – على ما لا يقدرون.

ثالثاً: اعتراضهم بأن منصب النبوة والرسالة يتعارض مع الأكل والشرب والزواج والرد على نلك وبيان الحكمة:

ومن مطاعنهم وشبهاتهم ما حكاه القرآن عنهم: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَلَاَ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ الْأَسُواقِ ﴾ فقالوا متعجبين ومنكرين: إنه ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، فعيروه باكل الطعام، لانهم أرادوا أن يكون الرسول ملكاً، وعيروه بالمشي في الاسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ الفرقان.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۳/۳۰.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ الفرقان.

الجبابرة يترفعون عن الأسواق، وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم ويغشاهم في مجالسهم، يأمرهم وينهاهم، فما له يخالف سيرة الملوك. (١)

الجواب العتيد في رد الخصم العنيد قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكَشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ (٢)

وقال في رد باطلهم: ﴿ وَمَا آرسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسَنُلُواْ أَهُلَ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدُا لَا يَأْكُلُونَ الطّعامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ (٣) وقال في رده ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ (٤) فهذه الآيات وغيرها تضمنت الرد القاطع على اعتراض المشركين على بشرية الرسول، وأنه جل وعلا ما أرسل أحداً من الرسل إلا وحالهم وشانهم أنهم يأكلون الطعام الذي يأكله غيرهم، ويمشون في الأسواق كما يمشي غيرهم من الناس، طلباً للرزق.

وما جعل الرسل السابقين أجساد لا تأكل ولا تشرب كالملائكة، وإنما جعلهم بشراً يأكلون ويشربون، ويتزوجون ويتناسلون، ويعتريهم ما يعتري البشر، ولكن الله اختارهم وفضلهم لأداء رسالته، وإن كنتم لا تعلمون ذلك فاسألوا من لهم علم بأحوال الرسل السابقين.

قال الألوسي: «فنزلت هذه الآية ردّاً عليهم حيث تضمنت أن التزوج لا ينافي النبوة، وأن الجمع بينهما قد وقع في رسل كثيرة قبله – ﷺ –». (٥)

وقال القاسمي: «إعلام بأن ذلك سنة كثير من الرسل، فما جاز في حقهم يجوز في حقه - ﷺ -». (٦)

<sup>(</sup>١) أنظر الجامع للقرطبي ١٣/٧.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ الفرقان.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ الانبياء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٨ الرعد.

<sup>(</sup>٥) روح المعانى ٨/٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) محاسن التأويل ٢/٤٢٣.

كما نجد القرآن يرد اعتقاد النصارى في عيسى فقال: ﴿مَا ٱلْمَسِيحُ الْبُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةً اللهِ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُ ﴾ (١)

فإن المسيح مقصور على صفة الرسالة لا يتجاوزها إلى غيرها، وأنه مساو لإخوانه المرسلين وأمه صديقة، وأنهما يحتاجان للطعام والشراب كما يحتاج سائر الخلق، ومن يحتاج إلى غيره لا يكون إلهاً. (٢)

وجميع الرسل ردّوا على مقالة المنكرين والجاحدين، وأجابوا بالموافقة على كونهم من البشر دون غيرها، وقد حكى القرآن ردودهم فقال: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلّا بَشَرٌ مَثْلُكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَا أَيْكُم بِسُلْطَانٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ على من عباده بأن يمنحه النبوة أو غيرها من نعم الله ﴿ يَخْنَصُ يشاء التفضل عليه من عباده بأن يمنحه النبوة أو غيرها من نعم الله ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَآءُ ﴾ (٤) فجواب الانبياء أنهم سلموا أن الامر كذلك، لكنهم بينوا أن التماثل في البشرية والإنسانية لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة ﴿ اللّهُ يَصَعَلُهِ مِن الْمَسِلِ وَمِن كَالنّاسِ ﴾ (٥) بمنصب النبوة ﴿ اللّهُ يَصَعَلُهِ مِن الْمَسُل وَمِن كَالنّاسِ ﴾ (٥) فاختار من الملائكة رسلاً، وفق الحكمة التي قدمنا بيانها، وهي حصول المفاهمة والمجانسة بين الرسول والمرسل إليهم ﴿ اللّهُ عَيْمُ لُ رَسَالَتَهُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الآية ٧٥ المائدة.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٢/٢٢، محاسن التأويل ٤/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١ إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٥ البقرة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٧ الحج.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢٤ الأنعام.

ذكر القرآن في ردوده وبيانه الخصوصية التي امتاز بها الرسول على الناس، وهي الرسالة، ثم ذلك حقيقته التي يشارك فيها كل فرد من أقرادهم: 
وقُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثَلُكُم بُوحَى إِلَى أَنْما اللَّهُكُم إِلَكُ وَرَحِدُ اللَّهِ وَرَحِدُ اللَّهِ وَرَحِدُ اللَّهُ وَرَحِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ

قال ابن عطية: «صدقتم في قولكم: إنهم بشر مثلكم في الأشخاص والخلقة لكن تبايننا بفضل الله ومنه الذي يختص به من يشاء» (٢) وقال أبو حيان: «سلموا لهم في أنهم يماثلونهم في البشرية وحدها، وأما ما سوى ذلك من الأوصاف التي اختصوا بها فلم يكونوا مثلهم». (٢) فرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بشر، ويعتريهم ما يعتري البشر، ويجرى عليهم ما يجزى على البشر، ولم يكونوا خارجين عن طباع البشر ﴿وَمَا جَعَلَنَهُم جَسَدًا لاً يأَكُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ﴾. (٤)

رابعاً: اتهامهم للنبي – ﷺ – بالجنون والسحر والكهانة والردّ عليهم:

لما فند القرآن الكريم مزاعمهم في بشرية الرسول وبين الحكمة من ارسال الرسل من البشر، انتقل إلى ردّ مفترياتهم في شخص النبي - على ورسالته فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَيَّ إِن هُو إِلّا نَذِيرٌ مُبِينَ ﴾ (٥) وقال: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ مُبِينَ ﴾ (٥) وقال: ﴿ قُلُ إِنَّ هُو إِلّا نَذِيرٌ لَكُم ﴾ (١) وقال: ﴿ وَمَا يَسَعُرُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا يَسَعُرُونَ ﴾ مَا أَنتَ وَالْقَلَم وَمَا يَسَعُرُونَ ﴾ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ وقال: ﴿ نَ فَالَا مَنْ وَمَا يَسَعُرُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا يَسَعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ وقال: ﴿ وَاللّهُ لَا خُلُولًا عَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ اللّهُ لَا عَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ اللّهُ لَا عَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ وَإِنَّ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الآية ١١٠ الكهف.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٣/٨٣٨.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٥/٤٠٠، روح المعانى ٨/٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ الانبياء.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٤ الأعراف.

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٦ سبا.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٢ التكوير.

# عَظِيمِ ۞ فَسَتُبْعِيرُ وَيُبْعِيرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ (١)

قال ابن عطية: «وسبب هذه الآية أن قريشاً رمت رسول - ﷺ - بالجنون، وهو ستر العقول، بمعنى أن كلامه خطأ ككلام المجنون، فنفى الله تعالى ذلك عنه، وأخبره بأن له الأجر، وأنه على الخلق العظيم، تشريفاً له ومدحاً».(٢)

قال القرطبي: «والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطان، وقد كان المشركون يقولون: إن بمحمد شيطاناً، فقال تعالى لهم: سيعلمون بأيهم المفتون، أي الشيطان الذي يحصل من مسته الجنون واختلاط العقل». (٣)

النبي - على الله ثلاث أشياء أقسم الله عز وجل بالقلم على نفي الجنون عن النبي - على الله ثلاث أشياء أقسم الله عز وجل بالقلم على نفي الجنون عن النبي - على -، وأثبت له الأجر الموصول، وأثنى عليه بالخلق العظيم، ثم بشره وهددهم بأنهم سيعلمون من هو الذي فتن بالجنون. وقال القرآن في رد مفترياتهم أنه شاعر: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ مَا يَلِكُ مَّا نُذَيّلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا عَلَمَنَهُ الشِّعَرَ وَمَا عَلَمَنَهُ الشِّعَرَ وَمَا يَلُبَغِي لَهُ اللهِ فِي لِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ ﴾ (٥)

ومن جملة مزاعمهم التي فندها القرآن وابطلها قولهم: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاً إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا إِفْكُ آفْتَرَنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُوْلًا ﴿ وَقَالُوٓا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَعِى تُمَلَى عَلَيْهِ بُكُورَةً وَأَصِيلًا ﴾ (١) وحكى عنهم في موضع آخر: ﴿ وَقَالُواْ مَا هَلَآ إِلَّا

<sup>(</sup>١) الآية ١-٦ القلم.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) الجامع القرطبي بتصرف ١٨/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ الحاقة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٩ يس.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥ الفرقان.

إِنْكُ مُّفَتَرَى ﴾ (١) وقد أجاب القرآن عن كل هذه المزاعم وأبطلها واحدة واحدة، فأثبت أولاً أن هذا الذي نكروه في حق القرآن هو الظلم والزور فقال: ﴿فَقَدْ جَاءُو ظُلْمًا وَزُولًا ﴾ (٢)، فقد فعل هؤلاء الجاحدون والمنكرون بقولهم هذا ظلماً عظيماً وزوراً كبيراً، حيث وضعوا الباطل موضع الحق، والكنب موضع الصدق (٣) ثم قال عز وجل في بيان مصدر هذا القرآن الكريم: ﴿قُلْ أَنزَلَهُ اللَّذِي يَعْلَمُ البِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٤)

وقال: ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِنَٰبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْمَالَمِينَ ۞ . (٥)

وقال جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعُلِمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الله لهم النِّي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُبِينُ هُ الله لهم جاء في آيات كثيرة، وبين كنبهم وتعنتهم في قولهم ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ ﴾ وفي قولهم ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ ﴾ وفي قولهم ﴿ واعانه عليه قوم آخرون ﴾ بين نلك في قوله تعالى: ﴿ لِسَانُ اللَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُبِيثُ ﴾ كيف يكون تعلمه من نلك البشر مع أنه أعجمي اللسان، وهذا القرآن عربي مبين فصيح لا شائبة فيه من العجمة، فهذا غير معقول، ثم بين شدة تعنتهم بأنه لو جعل القرآن أعجمياً لكنبوه، وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجمياً مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي كما نص على ذلك القرآن: ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ مَعْ أَنَا الْمَرَانِ : ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ مَا يَكُنُهُ وَعَرَيْنَ ﴾ . (٧)

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ سبا.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ الفرقان.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبى السعود ٦/٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ الفرقان.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٧ يونس.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٣ النحل.

<sup>(</sup>V) الآية ٤٤ فصلت.

بمعنى أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي.(١)

أقول: لو كان هذا القرآن تعلمه من الغلام الرومي الحداد أليس كان الأولى أن يدعيه لنفسه لينال به ما نال به محمد - وأقول: قولهم: «معلم مجنون» هذان أمران متضادان ومتنافيان، لا يثبت أحدهما بثبوت الآخر، ولا يصح الجمع بين كونه معلماً ومجنوناً في آن واحد؛ لأن المجنون لا يكون معلماً ولا يتأثر بالتعليم.(٢)

قال القاسمي: «ثم أشار تعالى إلى وضوح بطلان بهتهم بأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بين، وهذا القرآن الكريم لسان عربي مبين نو بيان وفصاحة، ومن أين للأعجمي أن ينوق بلاغة هذا التنزيل وما حواه من العلوم، فضلاً أن ينطق به، فضلاً أن يكون معلماً له».(٣)

ويواصل القرآن الكريم في محضه لشبهات القوم، فقال ردّاً على قولهم: ﴿ وَاَلُوْا السَطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَخْتَبَهَا فَهِى ثُمَلَى عَلَيْهِ بُحُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَهُ الْخَلُهُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَآرَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) من كلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان ٣/٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: البحر المحيط ٥/٩١٥، روح المعاني ٨/٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل ٦/٤١٠.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ الفرقان.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٩ العنكبوت.

عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَىٰكُم بِيِّهِ فَقَدَ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِيَّة أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ (١)

ومن إجابات القرآن الواسعة التي تفند مزاعمهم في القرآن ما نكره الله تعالى في قوله: ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوْقِع النَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقَرَءَانُ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُّهُ إِلَا يَمَسُّهُ إِلَا المُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِن رَّتِ الْعَلَمِينَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ (٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِدِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرْفِرٍ مُبِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الْأَوْلِينَ ﴾ (٣) عَرْفِرٍ مُبِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الْأَوْلِينَ ﴾ (٣)

وقد أتى القرآن في دفاعاته الذاتية بأوجه من البراهين الساطعة والأدلة القوية للحض شبهاتهم وتقولاتهم في القرآن ومن أبينها قوله تعالى: ﴿وَمَا نَنَزَلْتَ بِهِ الشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لَمُمَّ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمَّ عَنِ ٱلسَّمَعِ لَمَعْرُولُونَ ﴾ (٤) فأخبر سبحانه وتعالى، ونفي أن تكون الشياطين تنزلت به من ثلاثة أوجه:

احدهما: أنه ما ينبغي لهم، لأن من شأنهم الفساد والإضلال، والقرآن فيه الهدى والنور، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة.

الثاني: ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك، فلا يقدرون عليه.

الثالث: حتى لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء ملئت حرساً شديداً أو شهباً. (٠)

<sup>(</sup>١) الآية ١٦ يونس.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٠-٨٠ الواقعة.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٦ الشعراء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢١٢ الشعراء.

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۸۶.

قال ابن عطية: «لما كان بعض ما قال الكفار أن هذا القرآن كهانة نزلت الآية مكذبة لذلك، لأن الشياطين قد عزلت عن السمع فلا يمكنهم الوصول إلى شيء من ذلك».

وقال الله تعالى في إثبات هذا القرآن ونفي ما زعمه المنكرون: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا نَبُّصِرُونَ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ مِلَا نَبُّصِرُونَ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ مَا نَبُّصِرُونَ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ مَا نَوْمِنُونَ ﴾ وَمَا لَا نُبُّصِرُونَ ﴾ وَمَا لَا نُبَّصِرُونَ ﴾ وَمَا لَا نَبُصِرُونَ هَا نَدُكُرُونَ ﴾ فَا نَدُكُرُونَ الله عَالَمُ مِن دَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)

وقال: ﴿فَلاَ أُقْيِمُ بِالْخَنْسِ ۞ اَلْجَوَادِ الْكُنْسِ ۞ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالْقَبِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالْصَّبَجِ إِذَا نَنَفْسَ ۞ إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْفَرَشِ مَكِينٍ ۞ وَالْصَّبَجِ إِنَّا نَنَفْسَ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدْ رَمَاهُ بِالْأَنْقِ اللّهِينِ ۞ وَمَا مُو بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدْ رَمَاهُ بِالْمُؤْقِ اللّهِينِ ۞ وَمَا هُو بِمَقْلِ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ وَمَا هُو بِمَقْلِ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُو إِلّهُ لِيَا لَا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٢)

في الآية الأولى أقسم الله تعالى بما يُرى وما لا يُرى مما هو واقع تحت الأبصار وما غاب وخفي عن الأنظار، أن هذا القرآن لكلام الرحمن، يتلوه ويقرأه رسول كريم هو محمد — على القرطبي: «والرسول ها هنا هو محمد ونسب القول إليه لأنه يتلوه ويبلغه «يتلو عليهم آياته»، وليس القرآن كلام شاعر كما تزعمون، لأنه مباين لأوزان الشعر كلها، فليس شعراً ولا نثراً، وليس هو بقول كاهن يدعى معرفة الغيب لأن القرآن يغاير بأسلوبه سجع الكهان، فالقرآن تنزيل من رب العالمين. (٢)

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ الحاقة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧ التكوير.

<sup>(</sup>٣) الجامع للقرطبي ١٨/٢٧٤.

وفي الآية الثانية نسبه وأضافه إلى جبريل، باعتبار أنه نزل به وعلمه «علمه شديد القوى ذو مرة».

قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكُلْمَكَ أَلَهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (١)

خامساً: ردود القرآن على اعتراضهم على نزول القرآن جملة واحدة وبيانه الحكمة من ذلك:

ومن جملة اقتراحات المعاندين والجاحدين التي أجاب عنها القرآن ما نكره الله في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَيُودَةً ﴾.(٢)

قال المشركون هلا نزل هذا القرآن على محمد - ﷺ - جُملةً واحدة دون أن ينزل مفرقاً كما نراه ونسمعه، وهذا من سوء أدبهم، فقد طلبوا ما لا يعنيهم، فرد الله عليهم بقوله: ﴿ كَنْ اللَّهُ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوْادَكُ وَرَتَلْنَاهُ تَرْبَيلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَنْسِيلًا ﴾، تضمن هذا الرد ثلاث أجوبة، وكل واحد منها يكفي في رد اقتراحهم.

الجواب الأول: أنزلناه كذلك مفرقاً لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عناية بالرسول - على الكثرة نزول الملك عليه وتجدد العهد به، ويكون له في ذلك تسلية وأنساً.

الجواب الثاني: أنزله مرتلاً وفرّقه حتى يسهل حفظه على الناس، كما أخبر بذلك في قوله تعالى: ﴿وقرآناً فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاكه.

الجواب الثالث: عن هذا الاقتراح، أن الله أنزله مفرقاً ولم ينزله جملة

<sup>(</sup>١) الآية ١١٣ النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ الفرقان.

واحدة حتى يمكن الإجابة عن كل ما يلتمسون به من طعن وقدح في حق الله وحق ملائكته ورسله: ﴿ولا ياتونك بمثل إلا جيئناك بالحق واحسن تفسيراً﴾.

قال الحافظ ابن كثير: «ولا يأتونك بحجة وشبهة ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأفصح من مقالتهم وأحسن تفسيراً»(١) وقال ابن القيم: «فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهي تفسيره وبيانه».(٢)

## سادساً: ردود القرآن على اعتراضهم أن النبي - ﷺ - ليس من عظماء الرجال:

فلمًا علم المعاندون والمنكرون بتكرير الله الحجج والبراهين أن الرسل لم يكونوا إلا رجالاً من أهل القرى جاءوا بالإنكار من وجه آخر، وهو تحكمهم أن يكون الرسول أحد الرجلين العظيمين من مكة أو الطائف مبلغاً عن الله رسالته، فقالوا كما حكاه القرآن عنهم: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرَّءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرِّيَايِّنِ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرَّءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرِّيَايِّنِ عَظِيمٍ ﴿ (٣)

إن كفار قريش استبعدوا أولاً أن يرسل الله بشراً، فلما تقرر أمر موسى وعيسى وإبراهيم ولم يكن لهم في ذلك دفع رجعوا واقترحوا لم كان محمداً وعيسى وإبراهيم ولم يكن نزول القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم، من مكة والطائف، وكانوا يقولون: ما وجد رسولاً إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب، (٤) وقد نكر الله احتقارهم لرسول الله - على و وإذا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلّا هُـرُوًا أَهَلَذَا الّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا في الزعمهم أن فيهم من هو احق بالوحي منه لكثرة ما له وجاهه وشرفه فيهم. (١)

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) بدائع التفسير ٣/٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣١ الزخرف.

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ١٧/٥١، المحرر الوجيز ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) الآية ١١ الفرقان.

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان ٧/٢٤٤.

فأجابهم الله بالإنكار والتجهيل والتعجب ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ غَنُ السَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَسَعْفَهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ﴾ (١) فالأمر إلى الله، وليس لهم، والرحمة معناها هنا النبوة وإن كانت للعموم «الله أعلم حيث يجعل رسالته» و«الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس»، فالله هو وحده الذي يعلم من يصلح لهذا المنصب الشريف العظيم، وهو المدبر لأمر النبوة، ويختار من يتحمل أعباءها، كما أنه تعالى قسم بينهم أمر المعاش والأحوال، وفاوت بينهم، فكذلك قسم النبوة بين عباده المرسلين.

قال ابن عطية: «ثم أخبر تعالى خبراً جازماً بأنه قاسم المعايش والدرجات في الدنيا، ليسخر بعض الناس بعضاً، والمعنى: فإذا كان اهتمامنا بهم أن نقسم هذا الحقير الفاني فأحرى أن نقسم الأهم الخطير».(٢)

سابعاً: ردود القرآن على اقتراحهم أن ياتي بقرآن غير هذا أو يبدله:

من صور تعنت المشركين واقتراحاتهم التي فندها القرآن وأجاب عنها مطالبتهم الرسول - ﷺ - أن يأتينهم بقرآن غير هذا أو يبدله، وقد نص القرآن على هذا الاقتراح بقوله: ﴿ وَإِذَا تُتَكَلّ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَدَ قَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا أَتْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذا آوَ بَدِلَهُ ﴿ وَلِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ذكر الإمام الألوسي أن الآية نزلت في جماعة من قريش قالوا للنبي: (إن كنت تريد أن نؤمن لك فأت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى، وليس فيه ما يعيبها، أو بدله، فأجعل مكان آية عذاب آية رحمة، ومكان حرام حلالاً، ومكان حلال حراماً».(1)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ الزخرف.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/٥٥، انظر روح المعاني ١٢١/١٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ يونس.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ١١/٥٥.

لقن الله نبية الرّد القاطع على اقتراحهم وتعنتهم فقال: ﴿قَلَ مَا يَكُونَ لَيَ أَبِيلُهُ مِنْ تَلْقَاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم﴾ أي لا يصح لي بحال من الأحوال أن أبدل هذا القرآن من عند نفسي ومن جهتها، وإنما أنا أبلغكم ما أنزل الله عليّ منه، لأني أخاف إن عصيت ربي بالتغيير والتبديل عذاب يوم عظيم، ولا تملكون لي من الله شيئاً.

ثم لقن الله رسوله ردًا آخر عليهم فقال: ﴿ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّتُهُ عَلَيْكُمُ وَلاَ أَدْرَكُمُ بِدِّ فَقَدُ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبَلِمِ أَفَلا عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدُركُمُ بِدِّ فَقَدُ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبَلِمِ هذا القرآن تَعْقَلُونَ ﴿ أَي قَل لَهُم لُو شَاء الله تعالَى أَن لا أَتُلُو عَلَيْكُم هذا القرآن لفعل، ولو شاء أن يجعلكم لا تدرون منه شيئًا لفعل أيضاً، فأنتم تعلمون أني قد مكثت فيما بينكم مدة طويلة من الزمن قبل أن أبلغكم هذا القرآن، حفظتم خلالها أحوالي، وأحطتم خبراً بأقوالي وأفعالي، وعرفتم أني ما قرأت كتاباً، ولا تعلمت من أحد، مما يشهد أن هذا القرآن إنما هو من عند الله. (٢)

ويقول الزمخشري: (يعني إن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمراً عجيباً عن العادات، وهو أن يخرج رجل أمّي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره، ولا نشأ في بلد فيه علم فيقرأ عليهم كتاباً فصيحاً يبهر كل كلام فصيح، ويعلو على كل منظوم ومنثور، مشحوناً بعلوم من علم الأصول والفروع، وأخبار مما كان وما يكون، ناطقاً بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله، وقد بلغ بين ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله، ولا يخفى عليكم شيء من أسراره، وما سمعتم منه حرفاً من ذلك، ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وألصقهم به (٢)، دل ذلك على أنه تنزيل من حكيم حميد.

ثامناً: ردود القرآن على تعللهم بالتخوف إن آمنوا مع النبي - ﷺ -

ولما أعيتهم الحيل في دفع أجوبة القرآن وردوده صاروا يتعللون بعلل واهية، فقال بعض عقلائهم ممن غلبهم الحياء على أن يكابر ويجاهر بالتكنيب

<sup>(</sup>١) الآية ١٦ يونس.

<sup>(</sup>٢) الجامع للقرطبي ٨/ ٣٣٠، تفسير ابن كثير ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/٣١٩.

وغلبه إلفُ ما هو عليه من حال الكفر على الاعتراف بالحق: إن نتبع ما جئت به من الهدى تتخطفنا العرب، قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ إِن نَتَبِع الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفُ مِن الهدى تتخطفنا العرب، قال كفار قريش إن اتبعناك على دينك وتركنا ديننا نخاف أن تتخطفنا العرب، فيجتمعون على محاربتنا، ويخرجوننا من أرضنا.

قال الألوسي: «والآية نزلت في الحارث بن عثمان حيث أتى النبي - ﷺ – فقال: نحن نعلم أنك على الحق، ولكن نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب، فرد الله عليهم خوف التخطف»، (٢) وفي هذه الآية اعتراف منهم أن ما جاء به هو الحق، وأنه الهدى، ولكنهم يخافون.

فاجابهم الله وازال تعلقهم بهذه الشبهة فقال: ﴿ أُولَمْ نُمَكِن لَهُمُ حَرَمًا عَامِنًا يُجُبِّى اللهِ وَإِلَا تعلقهم بهذه الشبهة فقال: ﴿ أُولَمْ نُمَكِن اللهُمُ حَرَمًا لا عَلَمُون فَي الْكِنَ الْكَالَ وَلَلْكِنَ الْكَالَ القرطبي: «أي ذا أمن، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضاً، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم، فأخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم». (3)

وقد فند القرآن هذا الاعتذار وأزاله، فإن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه في الحرم فلا يتعرض له، وتجبي إلى الحرم ثمرات كلّ أرض وبلد رزقاً من الله عز وجل، ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِى ٱلْمَعْمَهُم مِّن جُوعٍ وَمَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿ الله وَاليهِ الله واليوم الآخر﴾ (٥) ببركة دعوة أبيهم إبراهيم فقال: ﴿وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً ءَآمناً وارزق أهله من الثمرات من ءآمن منهم بالله واليوم الآخر﴾ (١) وقال ﴿فَأَجْمَلُ أَفْتِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوىَ مَنهم بالله واليوم الآخر﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الآية ٥٧ القصص.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۱۱/۱۱۶.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ القصص.

<sup>(</sup>٤) الجامع للقرطبي ١٣/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣-٤ قريش

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٦ البقرة.

إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُّرُونَهُ (١) فكيف يكون الحرمُ آمناً لهم في حال إسلامهم؟ قال أبو حيان: «قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع، إذا كانوا وهم كفار بالله عبّاد أصنام قد أمنوا في حرمهم والناس في غيره يتقاتلون، وهم مقيمون في بلد غير ذي زرع يجيء إليهم ما يحتاجون من الأقوات، فكيف إذا آمنوا واهتدوا». (٢)

### تاسعاً: ردود القرآن على طلبهم للآيات الحسية:

ولما أجاب القرآن عن كل مقترحاتهم بالأدلة الكافية والبراهين المقنعة تمادى المعاندون في طلب المزيد من الآيات الحسية، ونكر القرآن هذه الطلبات منها ما هو محدد بنوع معين، ومنها ما هو غير محدد.

ومثال الاول قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَغَجُّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن غَجْمِلٍ وَعِنَبٍ فَنُفَجِّرَ الْأَنْهَلَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن غَجْمِلُ وَعِنَبُ فَيْعَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تَشْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَلْتِهِكَةِ فَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُفِيِكَ حَقَى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِلنَاكُ نَقْرَوُهُمْ (\*)

وَالْمُلْتِهِكَةِ فَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَآءِ وَلَن لَوْمِنَ لِكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَآءِ وَلَن لَكُومِنَ لَكُ بَيْنَا كَنْكُ نَقْرَوْهُمْ (\*)

لما تبين عجزهم ولزمتهم الحجة وغلبوا على أمرهم أخذوا يتعللون باقتراح آيات حسية كما نكرتها الآيات عناداً ومكابرة، ولما تضمن اقتراحهم ما هو مستحيل في حق الله تعالى، وهو أن يأتي بالله والملائكة قبيلا، أمر الله رسوله - على التسبيح والتنزيه عما لا يليق به. (٤)

قال جل وعلا: ﴿قُل سَبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنْتَ إِلَّا بِشُراً رَسُولًا ﴾ أي ما أنا إلا

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ إبراميم.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٧/١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٣ الإسراء.

<sup>(</sup>٤) انظر البحر المحيط ٦/٨٧.

رسول من البشر، بعثني الله إليكم، ولا يمكنني أن أقترح على الله شيئاً من ذلك، فاكتفى بالتنزيه.

ومثال الثاني في طلب الآيات دون تحديد نوعها قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ ۚ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِن جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَيُوْمِنُنَ بِهَأَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِّن رَّبِيِّ ۖ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ وَيِقُولُ الَذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـ هُمْ رَّبِهِ ۗ ﴾ (٤)

وكانوا يريدون بذلك هلا نزل على محمد معجزة تدل على صدقة كالناقة والعصا والمائدة، وكان هذا منهم جحوداً وإنكاراً بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا عن معارضته. (٥) وقد لجوا في طلب الآيات بقولهم وَإِذَا جَآءَتُهُم مَايَةٌ قَالُوا لَن نُوِّمِن حَتَّى نُوِّنَى مِشْلَ مَآ أُولِى رُسُلُ اللَّهِ (١) فأجاب القرآن عن كل اقتراحاتهم بأجوبة وردود محكمة المعنى واضحة البرهان تمتاز بالإيجاز والقصد.

وأول هذه الردود فيها بيان أن الله عز وجل له القدرة التامة على أن يأتيهم بما سألوا من الآيات لا يعجزه شيء ولكن لا يعلمون عاقبة ما في نزول الآيات المقترحة، لأن الله قضى إذا أنزل الآيات التي اقترحوها وهم على كفرهم قضى عليهم بالعذاب.

وثمة أمر آخر يظهر من مجموع ردود القرآن: أن الآيات التي طلبوها

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٩ الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠ يونس.

ر ) (٤) الآية ∨ الرعد.

<sup>(</sup>٥) الجامع القرطبي ٦/٤١٩.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢٤ الأنعام.

والحوا في نزولها تكون ملجئة للإيمان، وحينئذ يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف: ﴿ إِن نَشَأَ نُنَزِلٌ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَآءِ ءَايَةُ فَظَلَّت أَعَنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ (١) ولذلك كانت تختم بعض الردود بقوله ﴿ ولكن اكثرهم لا يعلمون ﴾ وبقوله: ﴿ ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ قال الالوسي: «فلا يدرون أن عدم تنزيلها مع ظهور قدرته سبحانه وتعالى عليه لما أن في تنزيلها قلعا لاساس التكليف المبنى على قاعدة الاختيار، أو استئصالاً لهم بالكلية » (٢)

ثم بين عز وجل الحكمة في عدم إجابتهم لمقترحاتهم فقال: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَنُ بَهَا ٱلْأُوَلُونَ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُجِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ (٢) فاخبر تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال، وقد اقتضت حكمته تعالى أن لا يعاجلهم بالعذاب، والمعنى: وما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق التي اقترحها المنكرون والجاحدون إلا تكنيب من سبقهم من الامم حيث اقترحوا ثم كذبوا فأهلكهم الله. (٤)

ثم نفى الرسل جميعاً أن تكون المعجزات والخوارق والآيات بايديهم، فقالوا جميعاً: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِسُلَطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ لِسُولٍ أَن يَأْتِى فِعَايَةٍ إِلَّا وَنفى الله عن الرسل أن يأتوا بالآيات: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِى فِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ هَى الرسل الرد بأن الآيات المقترحة لا يملكونها فهي عند الله فقال: ﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ اللّهِ ﴾ (٧) وقال في موضع آخر: ﴿ قُلُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٤ الشعراء.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ٥/٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٩ الإسراء.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن کثير ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١١ إبراهيم.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٨ الرعد و٧٨ غافر.

<sup>(</sup>V) الآية ١٠٩ الأنعام.

## إِنَّمَا ٱلْأَيْنَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيثٌ شِّيثُ ﴿ (١)

قال أبو حيان: «هذا أمر بالرد عليهم، وأن مجيء الآيات ليس لي إنما ذلك لله تعالى، وهو القادر عليها ينزلها على وجه المصلحة كيف شاء لحكمته، وليست عندي فتقترح عليّ».(٢)

قال الألوسي: «أمرها في حكمه وقضائه خاصة يتصرف فيها حسب مشيئته المبنية على الحكم البالغة، لا تتعلق بها قدرة أحد ولا مشيئته استقلالاً ولا اشتراكاً بوجه من الوجوه، حتى يمكنني أن أتصدى لإنزالها»، (٢) ولذلك عقب على مقترحاتهم بقوله ﴿قل سبحان ربي﴾ نزه الله تعالى ان يتطاول على الله في طلب إجابتهم، واكتفى بتنزيه الله.

وتتواصل ردود القرآن على طلب المزيد من الآيات، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوَلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِهُ مِن رَبِّهِ مَا فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْمَنَيْبُ لِلَّهِ ﴾ (٤) وقال: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا آأْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّهِ عَلَيْ الْمَالِ إِنَّهَ اللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ (٥) فإن هذه المطالب هي من علم الغيب الذي استاثر الله به ووظيفة الرسول الإنذار والتخويف لمن عاند وجحد بسوء المصير والهداية التي هي أقوم لمن آمن واستسلم.

عاشراً: ردود القرآن على زعمهم عدم كفاية الأدلة على النبوة:

ومن ربود القرآن على مطالبهم الآيات قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِهِ ۚ أَوْلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَهُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى﴾.(١)

<sup>(</sup>١) الآية ٥٠ العنكبوت.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) روح المعانى ٦/٥٧٦.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٠ يونس.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٧ الرعد.

<sup>(</sup>٦) الأية ١٣٣ طه.

قال أبو حيان: «أي القرآن الذي سبق التبشير به وبإيحائي من الرسل به الكتب الإلهية السابقة المنزلة على الرسل، والقرآن أعظم الآيات في الإعجاز، وهي الآية الباقية إلى يوم القيامة». (١)

والاستفهام للتوبيخ والتقرير، أجهلوا ولم يكفهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأولى، فإن هذا القرآن قد بشرت به الكتب السابقة فهو أعظم الآيات في الإعجاز، ويشبه الآية السابقة في الرد على المعاندين في طلب الآيات قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ قُولِ يُوْمِنُونَ وَيُ اللهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ فَي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ وَلَاكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ وَلَاكَ اللهُ اللهُ

هذا جواب لقولهم ورد على طلبهم في قوله: ﴿ لو لا انزل عليه ءآيات من ربه ﴾، قال الألوسي: «كلام مستأنف، وأمره من جهته تعالى، ردّا على اقتراحهم وبياناً لبطلانه، والهمزة للإنكار والنفي، فالقرآن آية مغنية عن سائر الآيات وهو الناطق بالحق يتلى عليهم، فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد وجودها وتكون في مكان دون مكان». (٣)

فدلت الآية على أنه يجب الاستغناء بالقرآن عن غيره وإن الرغبة عنه إلى غيره ضلال وخسران وغبن ونقص، فالقرآن وحده تقوم به الحجة، وتتضح به المحجة، وفيه غناء وكفاية. (٤)

قال ابن تيمية: «فإن القرآن من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من جاء به، وقد اجتمع في القرآن من الآيات ما لم يجتمع في غيره، فإنه هو الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه والحكم، وهو الدعوى، وهو البينة على الدعوى، وهو الشاهد والمشهود به». (٥)

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦/٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥١ العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٠/٨، البحر المحيط ١٥٢/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع للقرطبي ١٣/٣١٧.

<sup>(</sup>٥) دقائق التفسير ٢٩٨/٢.

فأجاب الله عن ذلك بقوله: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيَكَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ وَاللَّهِ جَهْدَ أَيَكَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ أَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وقد وجد من بعض المسلمين من يتمنى أن يجيبهم الله إلى طلبهم، ويقترحون على رسول — على الله الله الله الله الله الكيات التي يقترحها المقترحون طمعاً في إسلامهم، فأجابهم الله بهذه الآية، فما وقع لهم في أول مرة ومنعهم من الهدى يمكن أن يتكرر وقوعه كذلك بعد نزول الآية فيمنعهم من الهدى كرة أخرى.(٢)

قال الألوسي: «وكان المؤمنون يتمنون نزولها، طمعاً في إسلامهم، (٣) وقال الزمخشري: «يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها، وأنتم لا تدرون بذلك، وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئها وهم لا يدرون ما سبق علم الله به من أنهم لا يؤمنون». (٤)

بعد أن بين القرآن في ربوده المتوالية التي فيها الكفاية والإقناع تقوم بها الحجة وتتبين بها المحجة، بين أن هؤلاء الجاحدين والمنكرين لا يؤمنون لا لنقص في الحجة، ولا لغموض في المحجة، وإنما هو الإنكار والجحود، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا لَزَلْنَا إَلَيْهُمُ الْمَلْيِكَةَ وَكُلَّمُهُمُ الْلُوّتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمَ كُلَّ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا لَزَلْنَا لَا لَيْهُمُ الْمَلْيِكَةَ وَكُلَّمُهُمُ الْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمَ كُلَّ

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٩ الانعام.

<sup>(</sup>۲) الظلال ۱۱۸۲/۳.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٥/٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/٤٥.

## شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ (١)

قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: «لو آتيناهم بالآيات التي اقترحوها من إنزال الملائكة في قولهم ﴿لو ما تاتينا بالملائكة﴾ وحشرنا كل شيء عليهم من السباع والدواب والطيور وشهدوا بصدق الرسول لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله والغرض التيئيس من إيمانهم»، (٢) لأن القرآن فيه الغناء والكفاية ومثل هذه الآيات قوله تعالى: ﴿وَلَو نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرَّطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم لَقَالَ النّينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢) لو عاينوا نزول الكتاب من السماء اللّيامَ فَظُوا فِيهِ يَعْرُجُونٌ شَ لَقَالُوا إِنّهَ اللّه عز وجل فتح لهم باباً من أبواب السماء وظلوا من قواه من أبواب السماء وظلوا يصعدون فيه ورأوا من آيات الله لقالوا لفرط عنادهم: إنما سدت أبصارنا وخدعت وسحرنا محمد — على -

## الحادي عشر: ردود القرآن على المنكرين لليوم الآخر:

من أوسع الردود وأبلغها وتنوعها، والتي أخنت حيزاً كبيراً من كتاب الله، وكثر فيها جدل المنكرين والجاحدين: ردود القرآن على المنكرين والجاحدين ليوم المعاد، وقد أفاض القرآن الكريم في الاستدلال على قضية البعث والنشور، فلا تكاد تقرأ سورة من الطوال أو من المئنين أو المثاني، أو من المحكم إلا وتجد الحديث عن هذه القضية، وبمختلف الطرق والأساليب، وقد ناقش القرآن هذه المسألة وجلاها بما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل المنطق والجدل العقيم، فإن القرآن قد قرر إثبات البعث والنشور بأبلغ وجه وأحسنه.

<sup>(</sup>١) الآية ١١١ الأنعام.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط بتصرف ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ الأنعام.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٥ الحجر.

فقد حفل كتاب الله بالبعث والنشور لأنه هو المعبر ليوم الآخر، وهو البوابة، فكل ما أخبر به القرآن الكريم عن أهوال يوم القيامة وأحوالها من حساب وعقاب وجنة ونار موقوف على صحة إثبات البعث والنشور، ولذلك ركز القرآن الكريم على هذا الباب من أبواب عقيدة الإيمان بيوم الآخر، ولم يهمل الجانب الآخر.

وقد عالج القرآن هذا النفي والإنكار من قبل المكذبين بوسائل وطرق شتى (۱)، عالج شبهاتهم بالدليل القاطع والبرهان الساطع، والحجة الدامغة، والتذكير البالغ، تارة يلفت أنظارهم إلى خلق أكبر من خلقهم، وأخرى يذكرهم بانفسهم وأطوار نشأتهم، وتارة أخرى يوجههم إلى ما تخرجه الأرض الميتة من الزروع والثمار، ومرة أخرى بأخبار الله الصادقة المؤكدة، وإذا لم يفلح هذا ولا ذاك تحداهم بأن يكونوا: ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا ﴿ قُلْ مَنَ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

#### شبهات المنكرين والجاحدين:

سجل القرآن الكريم شبهات المنكرين، وكررها في أكثر من موضع، وحاصلها: أنهم استبعدوا أن هناك حياة بعد الموت والفناء، وقد نكر القرآن هذه الشبهات، منها: قوله تعالى: ﴿ أَءِذَا مِتّنَا وَكُنَّا نُرَّابًا ذَاكِ رَجْعُ بَعِيدُ ﴾ (٢) والذي يدل عليه القرآن أن العجب حصل للجميع من هذه القضية، إلا أن المؤمنين نظروا فصدقوا بأخبار الله، والكافرون استبعدوا نلك (٤)، وإنكار البعث والنشور قديم، وقد حدثنا القرآن الكريم عن صدور الإنكار والاستبعاد من تلك الأمم

<sup>(</sup>١) لا تنسى أخي القارئ إن وسائل القرآن وطرقه في حد ذاتها غايات ومقاصد، وليس كما الشأن في التربية الحديثة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٠، ٥١ الإسراء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ سورة ق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٥/١٥٦.

المكذبة لرسلها، فقال: ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَـالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قَالُواْ أَوِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثَوَالُواْ أَوَنَا مَنْذَا وَكُنَّا نَوْلَا أَوْلَا أَوْلًا لَمَبْعُونُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَمَاكَأَوْنَا هَلْذَا مِنْ فَبَلُ إِنْ هَلْأَ إِلَّا أَسْلَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ (١)، والآيات في مثل هذا كثيرة.

وقد قلد هذا الإنكار وهذا التكذيب كفار قريش كما لخبر القرآن عنهم: 

﴿ وَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا ﴾ (٢) واكدوا هذا النفي بالقسم: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِم لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ (٢) وحاصل شبهتهم كما قالوا: 
﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (٤) وكما قال بعضهم لبعض: 
﴿ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مُمَزَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (٥) وقال قائلهم: ﴿ وَالَ مَن يَمُوتُ مِن يَعْمَدِ يَدِ ﴾ (٥) وقال قائلهم: ﴿ وَالَ مَن يُعْمِى الْمِعْلَى مَ وَهِي رَمِيعُ ﴾ (١).

وتقرير شبهتهم كما وضحتها الآيات القرآنية الكثيرة أن اختلاط أجزاء أجسادهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن  $(^{\vee})$ .

### أجوبة القرآن وردوده على المنكرين والجاحدين

استقرأت القرآن الكريم وتتبعت آياته وسوره التي ترد على المنكرين والجاحدين، وإثبات هذه القضية التي كثر فيها المراء، فرأيت أنواعاً متعددة، وطرقاً شتى، وبمختلف الأساليب، تجمع بين الدليل والمدلول في آن واحد، وتجمع بين البيان والبرهان وبين الحكم والأحكام ولا يستطيع القلم أن يصور

<sup>(</sup>١) الآيات ٨١ - ٨٣ المؤمنون ومثلها ٦٧، ٦٨ النمل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ التغابن.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٨ النحل.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٠ السجدة.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧ سبأ.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٧٨ يس.

<sup>(</sup>٧) انظر: بدائع التفسير لابن القيم ١٩٣/٤.

ما أحسسته، وأنا أقلب الطرف في هذه الردود من روعة وجمال وأحكام وحكم وبسط وإيجاز، ولا عجب في ذلك فهو وجه من وجوه الإعجاز القرآني «..ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه...»(١)، وهذه الردود القرآنية على ذوي الجحود والإنكار تتنوع على النحو التالي:

أولاً: إخبار الله عز وجل بأنه يحيي الموتى: أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أخباراً كثيرة بأنه هو الذي يحيي ويمييت، وأنه القادر وحده على إعادة الموتى، وأخبار الله حق وصدق، وتقع كما أخبر وقد أكد هذا المعنى في قوله: ﴿ إِغَّا نُوعَدُونَ لَهَادِقٌ فَي وَلِهَ اللّهِ عَلَى بني إسرائيل أنه أحياهم بعد أن أماتهم، وأخبر أنه أحيا في سياق نعم الله على بني إسرائيل أنه أحياهم بعد أن أماتهم، وأخبر أنه أحيا قتيل بني إسرائيل لما ضربوه ببعض أجزاء البقرة، وكذا أحيا الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت، بعد أن أماتهم (٢)، ثم نكر الله عز وجل قصصاً عملية لإثبات البعث والنشور بعد الموت والفناء، الأولى تتعلق بالرجل المجادل الذي حاج إبراهيم في قدرة الله فبهت، والثانية تتعلق بالرجل الصالح الذي مر على القرية الخاوية، فأراه الله مثالاً من نفسه على الإعادة والثالثة، قصة إبراهيم الخليل مع الطيور الأربعة، وفيها الدليل الحسي المشاهد على الإعادة بعد الفناء (٤).

ثانياً: ردود القرآن على استبعادهم للخلق الجديد بالعلم والقدرة. قال تعالى جواباً للمنكرين والجاحدين: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُسُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظُ ﴾ (٥) وقال أيضاً: ﴿ أَيَحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ إَنَ فَكْرِينَ عَلَى الْمُظَامِدُ ﴿ وَاللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) جزء من حديث رواه الترمذي في فضائل القرآن ٥/١٧٢.

<sup>(</sup>۲) الآية ٥، ٦ والذاريات.

<sup>(</sup>٣) الأول في الآية ٥٦، والثاني في الآية ٧٣، والثالث في الآية ٢٤٣ البقرة.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبن كثير ١/٧٠، أضواء البيان ٣/١٧٠ في الآيات ٢٥٨ – ٢٦٠ البقرة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤ سورة ق.

 <sup>(</sup>٦) الآية ٣، ٤ القيامة.

نَكُسُوهَا لَحَمَّأُهُ (١) فالله عز وجل يعلم ذرات هذه الأجساد في التراب وقادر على إعادتها خلقاً ويكسوا العظام لحماً (٢).

فالله عز وجل قادر على جمع عظمه ولحمه، وأن يعيد أطراف أصابعه التي هي أصغر أعضائه وأدقها أجزاء (٢).

إن هؤلاء المنكرين والجاحدين للبعث والنشور قد نسوا الإيجاد الأول ولذلك جاء في ضمن ردود القرآن عليهم التنكير بالخلق الأول كما في قوله: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْفَةً ﴿ (٧) وقوله: ﴿ أَوَلَا يَذَكُ رُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَتَهُ مِن قَبْلُ وَلَيْ يَكُ شَيْئًا ﴾ (٨) ونكره بأطوار خلقه في اكثر من موضع كما جاء في أول سورة الحج [والمؤمنون] وغيرهما: ﴿ يَثَانُيُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي أُول سورة الحج [والمؤمنون] وغيرهما: ﴿ يَثَانُيُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِن اللَّهَ مِن اللَّهَ مِن عَلْفَةِ اللَّهَ مِن عَلْفَةِ اللَّهَ مِنْ عَلَقَةِ الْمَ

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٥٩ البقرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٥/٤٧٢ تفسير ابن كثير ٤/٨/٤.

<sup>(</sup>٣) فتح البيان ١٤/٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٩ يس.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٥١ الإسراء.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٧ الروم.

ر ) (۷) من الاَية ۷۸ يس.

<sup>(</sup>٨) الآية ٦٧ مريم.

مِن تُضْغَةِ تُخَلَّقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةِ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَارِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَحَـٰلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُحَرِئُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِنَبَلُغُوۤا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنَوَفِّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمَا ٱلْمَآهُ ٱلْهَٰتَزَتَ وَرَبَتَ وَأَنْبَتَت مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾ (١) رابعاً: ردود القرآن على المكذبين والجاحدين يلفت أنظارهم إلى ما هو أكبر وأعظم من ربود القرآن على الجاحدين ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ فَأَسْتَفْئِمِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أَمْ مَّنْ خَلَقًنا ۗ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ﴾ٍ (٢)، نكر الله في هذه الآية ونظيراتها ردوداً قوية محكمة ترد على المنكرين والجاحدين، أهم أشد خلقاً وأصعب إيجاداً واختراعاً أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر، وقد جاء الجواب مصرحاً به أن السماء أشد خلقاً منهم في قوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكَّبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْبُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)، لان من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر قادر على أن يخلق الأصغر الأقل، وقد جاء موضحاً الاستفتاء المنكور في قوله: ﴿ أَلَتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ﴾ (٤) وقال: ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْحَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (٥) وقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَلَنَ إِنَّهُم عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

خامساً: من ردود القرآن وأجوبته على المنكرين والجاحدين ليوم البعث،

<sup>(</sup>١) الآية ٥ الحج ومثلها في الآية ١٢ – ١٤ المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ والصافات.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ غافر.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ والنازعات.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٥ سورة ق.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٣ الاحقاف ونحوها في يس ٨١ والإسراء ٩٩.

أنه لفت أنظارهم إلى إحياء الأرض بالمطر بعد موتها، وهذا نوع من أدلة القرآن على وقوع البعث والنشور، لأن ذلك مما يحسونه ويشاهدونه في حياتهم، فقد قرّب الله لهم الإحياء بعد الموت بالزروع والنبات في الأرض الموات، وهي ظاهرة مألوفة متكررة، وقد استدل القرآن على المعاد بهذه الظاهرة بضرب المثل، فشبه الجثث الهامدة والعظام البالية بالأرض الميتة، وشبه خروج الناس أحياء من قبورهم بخروج النبات من الأرض التي تحركت بالمطر وربت وأنبتت قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّٰذِي آرَسَلَ الرّيِنَحَ فَتُبيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيتِ فَأَحَينًا فِي المُعْنَى اللّٰهُ اللّٰرَفَ اللّٰرَضَ فِهُ أَلْرَضَ بَعَدَ مَوْتِهًا كَذَالِكَ النُّشُورُ ﴾ (١) وقال: ﴿ وَمِنْ ءَايَذِهِ اللّٰهُ تَرَى الْأَرْضَ فِي مَنْ هَذَا المعنى كثيرة (٢)، والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة (٢)، قال أبو الحسن الماوردي: «جعل ذلك الإحياء للأرض بعد موتها دليلاً لمنكري البعث على إحياء الخلق بعد الموت استدلالاً بالشاهد على الغائب، (١).

### سادساً: بيان حكمة الله جل وعلا في مخلوقاته:

بيّن الله عز وجل في ردوده على منكري البعث الحكمة من خلق هذا الإنسان، وباقي مخلوقاته، فلم يخلقه عبثاً، بل لغاية وحكمة، وهو الابتلاء بالتكاليف ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَى ﴿ وَقَالَ: ﴿ أَيْحَمُونَ ﴿ وَقَالَ: ﴿ أَيَحَسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ (\*) وقال عن اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَى ﴿ (\*) وقال: ﴿ أَيْحَسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ (\*) وقال عن

<sup>(</sup>١) الآية ٩ فاطر انظر ابن كثير ٢/٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٩ فصلت انظر الخازن ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) منها ١١ الزخرف ٥٧ الأعراف ٥٠ الروم ٥ الحج.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٣/٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣ الدهر.

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٥ المؤمنون.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٧، ٢٨ سورة القيامة.

بقية مخلوقاته: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ (١) فانكر الله على المعاندين والمنكرين أن يكون الله عز وجل خلق الإنسان سدى وعبثاً بدون أن يؤمر وينهى، وأنه لا يرجع إليه ليجازيه على عمله خيراً أو شر، ونفى الله عز وجل أن يكون خلق السموات والأرض باطلاً، كما هو ظن الكفار، ولذلك نزّه نفسه أن يكون قصد ذلك فقال: ﴿فتعالى الله الملك الحق﴾ نزّه نفسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، ومنها أن يكون خلق الإنسان عبثاً.

ومن ثم كان ولابد من حياة أخرى بعد الموت لينال كل جزاء عمله وافنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون (٢) وقال وفَويْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ شَيْ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِملُوا الصَّللِحَتِ

كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ شَيْ (٢).

قال الألوسي: «تضمنت الآية الدليل على وقوع البعث حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح، والتكاليف لا يتحقق إلا بمجازاة، هي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة».

## سابعاً: من ردود القرآن وأجوبته التحدي للمنكرين والجاحدين:

هذا نوع من الأنواع الكثيرة التي تضمنها كتاب الله في ردوده على المخالفين والمكذبين، فإذا لم يفلح معهم هذا التذكير، ولا ذلك انتقل معهم القرآن في ردوده ومناقشاته إلى مقام آخر، وهو مقام التحدي والتعجيز فدعاهم إلى أن يكونوا أقوى منها في الصلابة، وهو الحديد، ثم انتقل بهم إلى أن يكونوا خلقاً آخر مما يعظم عندكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه مما هو أشد امتناعاً وصلابة فإن

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ ص. وانظر: أضواء البيان ٥/٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥، ٣٦ القلم.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ ص.

قال ابن جرير: إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارة في الشدة أو حديداً في القوة، فسيعيدكم الذي فطركم أول مرة» $^{(7)}$  ولو كنتم أبعد شيء من الحياة، وأشد صلابة، فإن الله قادر على أن يبعثكم $^{(7)}$ .

قال الشيخ الطاهر بن عاشور: احتج عليهم القرآن في الإعادة بالفطرة الأولى من حيث خلقهم واخترعهم من تراب فكذلك يديهم (1) والله أعلم، ما أجمل وألذ الاشتغال بكتاب الله تدبراً وفهماً وتفقهاً! فعلى رجال التربية والتعليم أن يستفيدوا من أجوبة القرآن وردوده المتنوعة في مجال الدعوة والتعليم والتذكير، والله أعلم.

#### خاتمة البحث:

١ – من نتائج هذا البحث وثمراته: بيان أن القرآن الكريم لا يزال غضاً طرياً للتأمل والتدبر، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وإنه قد اشتمل على ردود تضمنت حججاً عقلية ينقاد لها عقل المخاطب، ويذعن سواء كان من المؤمنين المنقادين لهداية القرآن أو كان من الجاحدين المعاندين، لذلك اتجه القرآن في مخاطبة هذه الصنف من البشر إلى الإلزام العقلي بالبراهين العقلية التي يسلم لها أهل العقول السليمة.

<sup>(</sup>١) الآية ٥٠، ٥١ الإسراء.

<sup>(</sup>۲) فتح البيان  $\sqrt{3 \cdot 3}$ ، محاسن التأويل  $\sqrt{100}$ ، البحر المحيط  $\sqrt{100}$ 

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٣/٢٦٣.

ومن تأمل القرآن الكريم علم أن هذه الردود القاطعة والبراهين الساطعة من لدن حكيم خبير جاءت محكمة الألفاظ واضحة المعاني، فلا يسعه إلا أن يجزم ويقطع بأن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد.

وإن هذه الشبهات والطعون والأمثال التي ضربوها للنبي - ﷺ - والاقتراحات والاعتراضات يظهر عليها الحيرة والاضطراب والتناقض العجيب والتنافر المعيب وفهم في أمر مريج.

٢ – من أهم ما يستفاد من هذا البحث: بيان أن القرآن كلّه من أول آية إلى آخر آية كالسورة الواحدة، لا يمكن التفريط في أي جزئية من جزئياته، ولا يمكن العمل ببعض ما جاء فيه، ولا يمكن الاقتصار على بعضه، ولذلك كان حمزة وهو أحد القراء السبعة لا يبسمل بين السورتين، وذكر ابن هشام في مغني اللبيب عن أبي علي الفارسي، أن القرآن كله كالسورة الواحدة. (١)

اقول: ولذلك تجد في القرآن أن ردّ الفرية، ولحض الشبهة. قد يكون بعدها مباشرة، وقد يفصل بينهما موضوع طويل، وقد يكون الاعتراض والشبهة في سورة والرد والجواب عنها في سورة أخرى لا تليها، بينهما سور كثيرة، فمثال الأول مما يقع فيه الرد بعد الشبهة مباشرة قوله تعالى: ﴿إِنما يعلمه بشر﴾ الرد السريع المباشر ﴿لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾، ومثال الثاني مما يقع فيه الرد على الشبهة في السورة نفسها وبينها فصل طويل يكاد ينسيك موقع الشبهة قوله تعالى في آخر سورة ص: ﴿قُلُ فَصل طويل يكاد ينسيك موقع الشبهة قوله تعالى في آخر سورة كما حكاه القرآن: ﴿وَقَالَ النَّكُورُونَ هَلْنَا سَرَحِرٌ كَذَابُ ﴿ وَبِينهما أكثر من ستين آية، وقوله عن وجل في آخر السورة: ﴿وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللهُ ٱلْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ وَمَا السَورة كَمَا حَاهُ السَّمَوَتِ

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١/٢٧.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ سورة ص.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ سورة ص.

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْفَقَارُ ﴾ (١) هو جواب ورد لقولهم في أول السورة: ﴿ أَلَمْ مَا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ ال

ومثال مما تقع فيه الشبهة في سورة، ويقع الجواب عنها في سور أخرى كثير، منه كما حكاه القرآن عنهم قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُرُ إِنَّكُ لَمَجّنُونٌ ﴾ والجواب عن هذا الزعم الباطل جاء في سور أخرى متعددة، قال تعالى: ﴿ نَ قُلْقَلِم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ قال تعالى: ﴿ نَ قُلُونَ بِهِ مَجْنُونٍ ﴾ (١) ومما حكاه وجاء رده في سور أخرى كقوله تعالى: ﴿ وَمَا صَاجِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴾ (١) والجواب والرد القرآن عنهم في سورة المؤمنون: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ (١) والجواب والرد وقع في سور أخرى منها قوله تعالى: ﴿ أَو لَم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ﴾ (١) وقوله ﴿ قُلُ إِنَّما أَعِظُكُم بِوَحِدَةٌ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمُ مِن جِنَةً ﴾ (١)

فردود القرآن وأجوبته لا تزال تفند كل ما قيل، وما قد يقال، إذ هي تلقين لنا بالرد على السفهاء، فعلينا أن نفزع إلى القرآن عند ردّ كل ضلالة وكل شبهة وكل اعتراض تحقيقاً لوعد الله الصادق ﴿ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيراً﴾.

واخيراً.. فليزن طلاب علم هذا الزمن تعليمهم بما جاء في القرآن الكريم، ولينظروا أين مكانهم من فهم القرآن والتفقه فيه، وما حظهم من هدايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) الآية ٦٦ سورة ص.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ سورة ص.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٠ سورة ص.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧ سورة ص.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٦ الحجر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣ القلم.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٢٢ التكوير.

<sup>(</sup>٨) من الآية ٧٠ المؤمنون.

<sup>(</sup>٩) من الآية ١٨٤ الأعراف.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٤٦ سبأ.

#### فهرس مصادر البحث

- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ ط بيروت
   ١٤٠٧ هـ
- ٢ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي، ط
   بيروت.
- ٣ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، ط دار المعرفة، بيروت
   ١٣٩١ هـ.
- ٤ بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم جمع يسري السيد، دار ابن
   الجوزى، الدمام ١٤١٤هـ.
  - ٥ البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٦ التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي، ط دار المنار، القاهرة.
    - ١ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، ط دار المعرفة، بيروت.
    - ٨ تفسير عبدالحميد بن باديس، منشورات مؤسسة المعارف الجزائر.
      - تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ط دار المعرفة، بيروت.
      - ١٠ تفسير الفخر الرازى «مفاتيح الغيب»، ط دار الفكر، بيروت.
        - ١١ تفسير أبي السّعود، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.
      - ١٢ التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور، ط دار التونسية، تونس.
        - ١٢ الجامع لأحكام القرآن لأبن عبدالله القرطبي، ط دار الكتاب، بيروت.
          - ١٤ روح المعانى لشهاب الدين الألوسى، ط دار الفكر، بيروت.
- ١٥ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي، ط دار الكتب العلمية،
   بيروت.
  - ١٦ دقائق التفسير لأبن تيمية، ط مؤسسة علوم القرآن، دمشق، بيروت.
- ۱۷ استخراج الجدل من القرآن الكريم لناصح الدين الحنبلي، ط الفرزيق
   التجارية، بيروت.
- ١٨ شرح الطحاوية لعلي بن محمد ابن العز الحنفي، ط مكتبة المعارف، الرياض.

- ١٩ صفوة التفاسير لمحمد على الصابوني، ط دار الفكر، بيروت.
  - ٢٠ في ظلال القرآن لسيد قطب، ط دار الشرق، بيروت.
- ٢١ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط بيروت.
- ٢٢ محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي، ط دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٢٣ المحرر الوجيز لأبن عطية الأندلسي، ط دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٢٤ معجم مفردات الراغب الاصفهاني، ط دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٥ مجلة «المرابطون» العلمية منشورات معهد العلوم العربية والإسلامية، أنوا
   كشوط.
  - ٢٦ معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، ط الدار العلمية، بيروت.
  - ٢٧ مناهج الجدل في العقرآن الكريم د. زاهر الالمعي، ط الفرزيق، بيروت.